## د. الهادي التيمومي

# المدارس التاريخية الحديثة

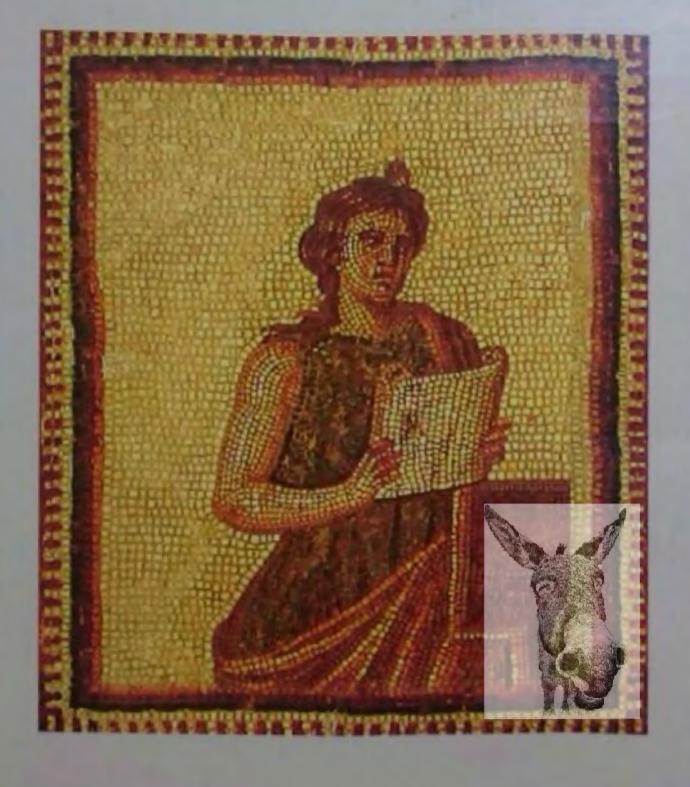





المدارس التّاريخيّة الحديثة

الكتاب: المدارس التاريخية الحديثة

المؤلف: د. الهادي التيمومي

لوحة الغلاف : كليو عروس الناريخ عند الإغريق القدامي، فسيفساه تونسية، متحف باردو

عدد الصفحات: 248 صفحة

الترقيم الدولي: 6-988-33-9973-978

الطيعة الأولى: 2013

#### جميع الحقوق محفوظة @

الناشر: دار التنوير للطباعة والنشر @.



لبنان: بيروت - الجناح - مقابل السلطان إبراهيم

سنتر حيدر التجاري \_ الطابق الثاني \_ هاتف وفاكس 9611843340+

مصر: القاهرة - وسط البلد - 8 شارع قصر النيل - الدور الأول - شقة 10

ماتف: +20(2)27738931 (100)7332225 - +20(2)27738931 فاكس: +20(2)27738932

تونس: 24 نهج سعيد أبو بكر (ط 3) هاتف/ فاكس: 21671333714+

البريد الإليكتروني: info@dar-altanweer.com

الموقع الإليكتروني: www.dar-altanweer.com

### دار محمد على للنشر @:



نهج محمّد الشّعبوني – عمارة زرقاء اليهامة – 3027 صفاقس، تونس. الماتف: 00216/74407440 الفاكس: 00216/74407441

البريد الألكترون:edition.medali@tunet.tn

الموقع الألكترونيّ:www.edition-medali.com

رقم الَّنَاشر:16-13/484

# د. الهادي التيمومي

# المدارس التاريخية الحديثة





### التوطئية

بعد كتابنا الصادر عام 2003 عن "مفهوم التاريخ وتاريخ المفهوم في العالم الغربي من النهضة إلى العولمة وبعد الكتاب الثاني الصادر عام 2008 عن "نظريات المعرفة التاريخية وفلسفات التاريخ في العالم الغربي في النصف الثاني من القرن العشرين وكان عملاً جماعيًا تولينا الإشراف عليه والمساهمة فيه ضمن نشاط "بيت الحكمة التونسي، هانحن نُواصل الاهتهام بعلمويَّة التاريخ بهذا التأليف الجديد الموسوم "المدارس التّاريخيّة الحديثة"، وقد حاولنا أن تكون هذه المحطة الثالثة مرحلة متقدمة كميا ونوعيًا قياساً إلى ما أنجزناه سابقا، ولعل من أبرز مَا جئنا به من جديد هو الملاحق ( 46 وثيقة مستلة من كتابات كبار المؤرخين وغيرهم من المفكرين الغربيّين الذين أعملوا فكرهم في ماهية علم التاريخ)، وقسح هذه الوثائق كامل الفترة من عصر النهضة الإيطالي (LA RENAISSANCE) إلى المدايات القرن الواحد والعشرين و"ما بعد الحداثة".

إن هذا التأليف من شأنه أن يوفر للطالب وللمدرس العَربيّين في علم التاريخ حدّا أدنى من المعارف عن علم هو من أجمل مغامرات العقل البشري، ولقد تَوخَّينا فيه لغة مبسطة اللفظ قريبة المأخذ، دانية الملتمس، كما حَرِضْنَا على الإيجاز والتكثيف حتى يغري الحجم المحدود للكتاب بقراءته وبالاستفادة منه. وقد حاولنا جاهِدين ألا يكون التبسيط على حساب العلم رغم صعوبة ذلك.

لقد لاحظت بحكم مهنتي، بصفتي أستاذا جامعيّا في التاريخ المعاصر بالجامعات التونسيّة، أن الكثير من المهتمين بعلم التاريخ في العالم العربي من طلاب ومثقفين يجهلون أغلب ما كتبه عالقة الفكر الغربيّين حول صناعتهم (علم التاريخ)، وإن الذين حاولوا التعرف إلى ذلك، اصطدموا بصعوبة بعض ما قرؤوه، خاصة إذا اختلط علم التاريخ بشيء من الفلسفة أو علم النفس أو الاقتصاد... إلخ. زد على ذلك نفور الطلاب من الرجوع

إلى المصادر والمراجع المكتوبة بغير اللغة العربية، وهذه مأساة أخرى تتعلق بالطريقة التي تم بها تعريبُ العلوم الإنسانية والاجتهاعية في تونس وفي بقية البلدان العربية، إذ أذًى ذلك التعريب - مع الأسف الشديد - إلى تقوقع الطلاب في صدفة اللغة العربية، في وقتِ تزداد فيه الحاجة إلى معرفة أكثر مايمكن من لغات العالم المتقدم.

إن توجه هذا الكتاب توجه تجميعي، إذ قلتُ لنفسي إن المعنيين به بحاجة في مرحلة أولى إلى «مغازة أفكار»، فسرتُ على خطى الفيلسوف الفرنسي جان جاك رُوسو الذي قال في «اعترافاته» (الكتاب السادس) في أواخر القرن الثامن عشر «قلتُ لنفسي: لا بدّ أن أشيد مغازة أفكار سواءٌ أكانت تلك الأفكار خاطئة أم صحيحة. المهم هو أن تكون واضحة، وذلك في انتظار أن يمتلئ دماغي ويكون قادرًا على المقارنة والاختيار بين تلك الأفكار. وأنا على يقين من أنّ هذه الطريقة لا تخلو من سلبيّات، لكنّها على الأقل تمكنني من بلوغ هدفي، وهو التّعلّم...، "(۱). وأرجو أن يؤدّي الاطلاع على «مغازة الأفكار» المتمثّلة في هذا التأليف إلى إغراء الكثيرين بمزيد التّشبّع بالتّراث الغربيّ في علم التّاريخ، ومعاشرة أمّهاته وأساطينه، لأنّه التّراث الأكثر تقدّمًا في هذا الميدان في عالم اليوم.

لقد حمل علم التاريخ في العالم الغربي بصهات التحولات الكبرى التي شهدتها «القارة العجوز» من عصر الاصلاح الديني (القرن الخامس عشر) وعصر النهضة (القرن السادس عشر) وعصر الديني (المقلانية (القرن السابع عشر) إلى عصر السادس عشر) وعصر الوضعية والعلم والصناعة العصرية وعصر «أزمة التنوير (القرن الثامن عشر) وعصر الوضعية والعلم والصناعة العصرية وعصر «أزمة الإنسان والعلوم الإنسانية» والعولمة (LA MONDIALISATION) و «ما بعد الحداثة» (القرن العشرون وبدايات القرن الواحد والعشرين).

لقد بذلتُ في هذا البحث جهد الطّاقة، وإن كنتُ كلّما أوغلتُ في طواياه، شعرتُ انني ما زلتُ أقف منه على العتبة، لكنّ الذي أحبّ تأكيده هو أنني لا أزعم أنني بلغتُ فيه كلّ ما أتوق إليه من الإحاطة والدّقة، ولا أدّعي من العلم إلا بعضه، والشّكر مسبقًا للّذين سيقرؤون هذا الكتاب لصبرهم عمّا لم يعجبهم فيه، وعاش علم التاريخ ظافرًا منصورًا. ملاحظة:

كل الوثائق المرافقة من تعريبي (الهادي التيمومي) باستثناء وثيقتين ذكرتُ اسم معرّبهها.

<sup>(1)</sup> كل الفقرات والوثائق المعرّبة في متن هذا الكتاب من تعريب المؤلف (هـ - ت)

### المقسدمية

تُغنَى هذه الدراسة بتطور علم التاريخ (مبادؤه وأسسه وأهدافه وحدوده) في العالم الغَربي منذ عصر النهضة إلى بدايات القرن الواحد والعشرين. وطابع هذه الدراسة المكثف نسبيًا جعلها انتقائية، إذ العديد من المعطيات وقع التعرض لها بطريقة سريعة لأن قصدي ليس الشمولية والإلمام الكامل، وإنّها تمكين المهتم بعلم التاريخ من «حدّ أدنى مضمون» (SMIG) أي من حصيلة معقولة تشمل أهم المحطات في تاريخ مفهوم التاريخ على امتداد أكثر من ستة قرون. وتغطي هذه الدراسة الجوانب «الهستوريوغرافية التاريخ على امتداد أكثر من ستة قرون. وتغطي هذه الدراسة الجوانب «الهستوريوغرافية التاريخ على المتداد أكثر من ستة قرون. وتغطي هذه الدراسة الجوانب «الهستوريوغرافية (EPISTÉMOLOGIE) والفلسفية لعلم التاريخ

لقد تبنيتُ المعيار الكرونولوجي في هذه الدراسة، وبدأتُ بـ إنسانويّة عصر النهضة الأوربيّة إلى أن بلغتُ عصر العولمة و هما بعد الحداثة في أيامنا هذه، علمًا بأنّ علم التّاريخ لم يولد حقيقة إلاّ في القرن التاسع عشر حيث وقعت بداية من هذا التّاريخ ومأسسة (INSTITUTIONNALISATION) هذا العلم، أي بعث أقسام تاريخ في الجامعات ومجلّات متخصصة وجمعيّات عالمة تُعنى بعلم التّاريخ، وهذه المأسسة التجة عن الثورة الفرنسيّة (1789) التي جاءت بفكرة مفادها أن التحوّلات المجتمعية أمر ضروري وحتميّ وعادي، لذلك نشأ علم التّاريخ والعلوم الإنسانية الأخرى لدراسة هذه التحوّلات وللتّحكم فيها.

ولقد اخترتُ الوظيفة لا الاسم، وارتأيتُ القيام بعملية «تنميط» للمؤرخين خلال هذه الحقيقة الطويلة، فاكتشفت وجود أحد عشر نمطا.

وقد حاولت بالنسبة إلى كل صنف من هؤلاء المؤرخين تبيان الإطار التاريخي العام الذي ظهر فيه، والمدرسة الفكرية التي ينتمي إليها، وإضافاته ومواطن قصوره.

المعام الدي طهر عيد، والمدرسة المعاري المني من هذا التأليف ليسوا كلهم مؤرخين بالمعنى والمؤرخون الذين أشرت إليهم في متن هذا التأليف ليسوا كلهم مؤرخين بالمعنى الضيق للكلمة، وإنها كانوا متخصصين في مجالات فكريّة متعددة، ومن بينها التاريخ. وقد تطلب التعريف بكل صنف من هؤلاء المؤرخين اللجوء إلى مفاهيم من علوم إنسانية غير التاريخ، وخاصة من الفلسفة ، ولا مراء في أن الفلاسفة قدموا إضافات عظيمة لعلم التاريخ، لكن هذا التأليف لم يتحول - رغم بعده الابستمولوجي والفلسفي - إلى تاريخ للفلسفة مع كثرة المعطيات الفلسفية الواردة فيه.

لقد بدأ التفكير التاريخي منذ فجر الإنسانية بمضامين دينية از دادت تعمقامع ظهور الأديان التوحيدية الكبرى، ثم أصبح التفكير التاريخي سياسيًا مع الإغريق والرومان، وبعد خسوف دام قرابة الألف سنة (باستثناء وميض لم يدم طويلاً جاء به العربي المسلم التونسي عبد الرحمان بن خلدون) تصالح التفكير التاريخي مع السياسة، وأصبح الإنسان - لا الله فقط - محور التفكير التاريخي بداية من عصر النهضة في العالم الغربي، وقد تشظى مذا المضمون السياسي للتفكير التاريخي في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى ما لا يحصى من الحساسيّات والمشارب المختلفة.

لقد ازدهر علم التاريخ في العالم الغَربي لأن الوعي الأوروبي تكون تدريجيا في التاريخ، ولم توجد ماهية مسبقة كما هو الحال في الإسلام (الوحي)، وللوعي الأوروبي – والتاريخ جزء منه – أربعة مصادر: المصدر الشرقي القديم، المصدر اليوناني – الروماني (مصدران علمانيّان) والمصدر اليهودي – المسيحي (المصدر الديني) والبيئة الغَربيّة الأوروبيّة.

إن بعض أصناف المؤرخين الذين تعرضتُ لهم في هذا التأليف لم يعد لهم وجود بارز في عالم اليوم (مثل المؤرخ الرومنطيقي) وهذا ما يفسّر أن أجزاء هذه الدراسة ليست متعادلة الوزن، لكني حرصت مع ذلك على عدم إهمال هؤلاء المؤرخين لأنهم جزءٌ لا يتجزأ من تاريخ التاريخ (الهستوريوغرافيا) ولأن بعض طرق تفكيرهم وأشكال كتاباتهم، نلمس اليوم بصاتها لدى بعض المؤرخين الذين يُهارسونها بلا وعي أحيانًا.

إنّي عندما أستعرض مواصفات صنف من المؤرخين في عصر معين، فإنّ ذلك لا يعني أنّ كل تلك المواصفات متوفّرة لدى كل المؤرّخين الذين ينتمون إلى المدرسة التّاريخية لذلك المؤرّخ. فالتّنوّع أحيانًا داخل نفس المدرسة لا حدّ له، إلا أنّني فضلت - ومن باب

تقريب الحقائق إلى الأذهان - أن أستخدم مفهوم "الأنموذج المثاليّ، لـ اماكس فيبر ، MAX (WEBER). لقد رسمتُ صورة "خالصة ، لمؤرّخ كلّ مدرسة بإيجابيّاته وسلبيّاته، وهو مؤرّخ لم يوجد قطّ بمثل تلك المواصفات على ارض الواقع، وإنها المؤرّخ الذي وُجدَ، هو مؤرّخ يحمل الكثير من تلك المواصفات لا كلّها. لقد فَضَّلْتُ الوظيفة لا الاسم، أنطلاقا من إيهاني بأنّ الحضارة ليست في نهاية التحليل سوى مجموعة من الوظائف التي تؤدي إلى النّراكم المعرفي والتقدّم، فعوض الحديث من باب المثال عن "اسم" هماركس" المؤرّخ، خير نَا الحديث عن "وظيفة" المؤرخ الماركسي.

إن الجانب الهستوريوغرافي لهذه الدراسة ليس من صنف دراسة التاريخ الفكري أو دراسة تاريخ الأفكار، وهي الدراسات التقليدية المعروفة، وإنها هي نوع من سُوسيولوجية مهنة التاريخ والأدوار المختلفة التي أوكلت لعلم التاريخ، وذلك منذ عصر النهضة إلى اليوم في العالم الغَربي، وقد حاولتُ كذلك تبسيط فلسفات التاريخ التي ظهرت خلال هذه الحقبة الزمنية رغم صعوبة ذلك التبسيط.

وقد يبدو لبعض القراء أن بعض ما ورد في هذا الكتاب هو من البديهيّات، وهي ليست كذلك، ولا بدّ من التثبت إن كانت فعلاً بديهيّات، علما بأن الكلمات الأكثر شيوعًا ليست هي الأوضح في الأذهان، وقد تطلب اكتشاف تلك «البديهيّات» من البشرية دهورًا طويلة. لِنتذكر ما قاله «التونسي» وأحد أعظم آباء المسيحية القديس أوغسطين (SAINT AUGUSTIN) (صاحب التوليفة بين الأفلاطونية المحدثة والمسيحيّة) عن مفهوم الزمن في اعترافاته في القرن الرابع بعد الميلاد: «... ما هو الزمن؟ إذا لم يسألني أحدٌ عنه، فأنا أعرفه، لكن إذا ما سُئلت عنه، فإني عاجز عن الإجابة». إن تعريف هذا الزمن الذي حير مفكرًا عظيما مثل القديس أوغسطين ولا يحير عامة الناس، هو الذي أدى إلى أعظم ثورة في الفيزياء، وهي ثورة «النسبيّة» التي فجرها إنشتاين (EINSTEIN) في بدايات القرن العشرين.

# [مشكلُ التاريخ هو تاريخ المشكل]

هيغل

[نحن لاً نعرف سوى علم واحدٍ هو علم التاريخ]

ماركس - انقلز

[إني قادرُ على فهم قوانين الرياضيات، لكن حيال أبسط الوقائع التاريخيّة التي تتطلب الحدس، أجد نفسي في وضعية صعبة، مثل أغبى الأغبياء] ماركس

[إن رجال التقدم بأتم معنى الكلمة، هم أولئك الذين يُجِلُّون الماضي كثيرا] إرنست رينان

# الفصل الأول في معنى كلمة تاريخ

ماذا تعني عبارة التاريخ إن الدراسات في هذا الموضوع هي من التنوع والكثرة حتى ليخبّل للباحث المقبل على دراسة هذا العلم أنه قُتل بحثًا وتمحيصًا، وأن كل جديد عنه لن يكون إلا قولاً مسموعًا ملوكا ممجوجًا، لذلك سأقتصر على إثارة ماأعتبره أساسيًا في هذا الموضوع رغم أن الكثيرين سَبَقُوني إلى ذلك، ولعلّ في الإعادة الموجزة والمبسطة بعض الفائدة.

ينتمي علم التاريخ إلى العلوم الاجتماعيّة (التسمية الأمريكية) أو إلى العلوم الإنسانية (التسمية الفرنسيّة)، وهذه العلوم كثيرة مثل: الانتروبولوجيا، الألسنية، علم النفس، الاقتصاد، علم الاجتماع، الجغرافيا، الديمغرافيا، العلوم السياسيّة...

وعلم التاريخ هو أقدم علم إنساني، وقد ظهر في اليونان القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد على أيدي المؤرخين هيرودوت (حوالي 485 ق م - 420 ق م) وتُوسيديد (470 ق م - 401 ق م). لقد انتقل الوعي بالزمن لدى اليونانيين إلى الوعي بالتاريخ، وذلك لأنهم تخلصوا من سطوة الأساطير، أي من الفكرة التي مفادها أن التاريخ هو تكرارٌ للماضي. لقد أصبح اليونانيون يعتقدون أن التاريخ تراكمي.

إن الوعي بالتاريخ هو ما يتميز به البشر عن الطبيعة التي لا وعي تاريخي لها.

وتنطوي كلمة «تاريخ» لدى أغلب الشعوب على ثلاثة معان، فهي تعني أو لا ماوقع في الماضي، وتعني ثانيا سَرُدُ (RÉCIT) ما وقع في الماضي فعلاً أو مايتصوّر الراوي أنه وقع فعلاً، وتعني ثالثا دراسة الماضي (رواية الأحداث وتأويلها)، فالتاريخ هو إذن معرفة لمادة معيّنة، لكنه أيضا مادة لتلك المعرفة، على ألا يُفهم من ذلك وجود تطابق بين الماضي ومعرفة الإنسان لذلك الماضي، فالتطابق رهينُ ما يتوفّر للمؤرخ من وثائق وشواهد عن ذلك الماضي، ومن قُدرة على الإلمام بذلك الماضي وسبر أغواره، على أن التطابق التام صعب جدًا إن لم نقل مستحيلا، ويُوجد من المؤرخين من يذهب إلى

حد القول إن أقصى وأحسن ما يمكن أن يبلغه المؤرخ هو «ذاتيةٌ غير منفعية» أو ولا انحياز نزيه، أما الموضوعية، فأمرٌ صعب المنال إن لم نقل شيئًا آخر.

إنّ المعنى المزدوج لكلمة «تاريخ» موجود في كلّ اللّغات تقريبًا، ولعلّ ذلك ناشئ عن شعور (في المرافع الإنسان بالارتباط الوثيق بين معرفة المعاضي والماضي ذاته، والاستثناء الوجيد المرببًا يخصّ اللّغة الألمانية التي تتضمّن تمييزًا واضحًا بين -GES) والاستثناء الوجيد (HISTORIE).

إنّ هذا المعنى اللهزورج لكلمة «تاريخ» له ما يبرّره، فالإنسان - موضوع المعرفة التّاريخيّة - هو أيضًا (كان تاريخيّ، وهذه المعاينة جعلت المهتمّين بالشّأن التّاريخيّ يواصلون طرح نفس الأجياتي في لك منذ العصر الإغريقيّ القديم إلى اليوم.

ماهي مادة هذا العلم؟

لقد اكتسب علم التاريخ مكانة لأولامرة بين العلوم في القرن التاسع عشر، لكن وضعية هذا العلم تنطوي على إشكالية محربية: فإذا ما بلور المؤرخ أفكارًا ونحت مفاهيم، فهو يتصرف وكأنه أديب، يتصرف وكأنه فيلسوف، وإذا ما أخرج للناس ديات كبرى، فهو يتصرف وكأنه أديب، وإذا ما قام بتشريح وقائع اجتماعية، فهو يتصرف وثأنه عالم اجتماع، وإذا ما وصف أحداثا حقيقية، فهو يتصرف وكأنه عالم نفس، وإذا ما عالج معطيات رقمية، فهو يتصرف وكأنه إحصائي، وإذا ما درس وكأنه عالم نفس، وإذا ما عالج معطيات رقمية، فهو يتصرف وكأنه علم التاريخية، ليست واضحة ألا يكون علم التاريخ علمًا امبرياليًّا، وغولاً يريل التالي كل شيء؟ إن هذا ما لاحظه الكثيرون، وهم على حق.

سؤال آخر: هل بإمكان المؤرخ أن يترك جانبا طبيعته بصفته كانزا تاريخيا، ويدرس الماضى دراسة موضوعية؟

لقد كتب الشاعر معروف الرصافي (1875 -1945) في قصيدته اضلاك التاريخ»: وما كتُب التاريخ في كل مسا

روت لقرائها إلا حديث ملفــــق نظرنا لأمر الحاضرين فَرَابَنَـا

إن موقفا متطرفا مثل هذا لا ينطوي على أية مصداقية، لكن دَعْنَا نطرح الأسئلة الحديّة: هل بإمكان الإنسان أن يكون مادةً للمعرفة التاريخية (OBJET) وفاعلاً -SU)

(JET لهذه المعرفة، أي هل بإمكان الإنسان أن يدرس أخاه الإنسان دراسة غير منحازة، أو بتعبير آخر: هل بلوغ الحقيقة ممكن عندما يكون موضوع الدراسة من نفس طبيعة الدارس، خلافا للعلوم الطبيعية حيث الدارس والمدروس من طبيعتين مختلفتين؟ وهل ثمة موضوع أصعب من دراسة الإنسان للإنسان ذلك «الذي حارت البَريَّةُ فيه» كما قال أبو العلاء المعرّي أو كما ورد في القرآن او كان الإنسان أكثر شيئا جَدلاً (الكهف 53)؟ أبس الفصل بين البعد الإيدبولوجي والبعد العلمي صعبًا جدّاً في علم التاريخ نظرا إلى أن التاريخ هو دراسة الإنسان للإنسان؟ ثم ما المقصود بالعلم الذي نطالب المؤرخ بأن يتوخاه عند دراسته للماضي؟ هل هو العلم كما يفهمه علماء الطبيعة وهو العلم المتمثل في «التفسير» (EXPLICATION) أي في تحديد القوانين الحتمية والموضوعية التي تسيّر الكون؟ لا ننسى في هذا الصدد ما يقوله الغيلسوف كارل بوبر (1902 – 1995) من أنه لا يُوجد تفسيرٌ شامل وكامل ونهائي حتى للظواهر الطبيعية، أو ما يقوله الفيلسوف كارل بوبر (1902 – 1995) من أنه أبة حقيقة علمية ليست حقيقة لأن التجربة أثبتها، وإنما هي حقيقة لأننا لم نتوصل بعد إلى إثبات عكسها.

هل المقصود بالعلم في التاريخ هو مجرد "فهم" (COMPRÉHENSION) سلوك الإنسان ونَواياه ومقاصده، وبالتالي لا يحتاج المؤرخ هنا في مقاربته للماضي إلى مفهوم العلية (CAUSALITÉ) والحتمية (DÉTERMINISME)، لكن المشكلة هنا هي إنسان ما قبل التاريخ: كيف نَدرُسُه، وقد ترك لنا مخلفات "صامتة" (عظام بشرية ، ملابس جلدية، قطع فخار، كهوف، أسلحة حجرية...) لا يمكن التعامل معها بمفهوم الوعي أو القصد.

هل علم الناريخ هو علم مثل علوم الطبيعة له هو أيضا قوانينه الموضوعية؟ أم هو مزيعٌ معقد من التفسير ومن الفهم؟ أم هو شبيه بالأدب بسبب علاقته الضرورية بالكتابة وبالسرد وبالتأويل؟ أم هو فن من فنون اللغة، وربّما أول الفنون الشعريّة؟ فالتاريخ لدى اليونانيين له عروسه (MUSE) وهي: كليو (CLIO) والحاملة لِبُوق (رمز الشهرة) ولسَاعَة مائية (لاحتساب الوقت المنقضي) ولِلْفَافة (للترويح على الآلهة عن طريق التغني ببطولاتهم وبمناقبهم).



كْلِيـو (عروس علم التاريخ)

لقد انشغل المؤرخون منذ القديم بمعضلة «علمويّة» التاريخ، خاصة وقد بدا لهم أن كُلُّ حدث في التاريخ هو وَاحدٌ (UNIQUE)، أي أنه لا يحدث إلا مرة واحدةً ولا يتكرو، وهو كذلك فريدٌ (SINGULIER) أي أنه يحمل مواصفات لا نجدها في أي حدث آخر مشابه له؟ إذن لا شيء يتكرر في التاريخ الإنساني، والمؤرخ ليس بإمكانه القيام بأية تجربة على غرار زميله الفيزيائي أو الكيميائي، كما أن المؤرخين قد يتفقون في ما بينهم على أن أحداثًا معينة وقعت فعلاً في الماضي، لكنهم لا يتفقون حول أسبابها وأهمية كل سبب، فَهَبُ أنَّ شخصا سقط عليه حجر، فسال دَمُه، فالسبب الواضع هو الحجر، لكن يوجد سبب غير مرئي هو قانون الجاذبية، ثم ألا توجد أسباب هي نفسها نتائج لأسباب أخرى؟ لنأخذ مثالاً آخر: كيفية تحقيب الماضي، فهناك من المؤرخين من المؤرخين من حقبه اعتمادًا على تعاقب السلالات تحقبه اعتمادًا على تعاقب السلالات الحاكمة، وهناك من حقبه اعتمادًا على الثورات التقنية العصر البرونزي، العصر الحديدي...) وهناك من حقبه اعتمادًا على الثورات التقنية الكبرى (عصر الفلاحة، عصر الصناعة ثم عصر الإعلاميّة) وهناك من حقبه اعتمادًا على تعاقب أنماط الإنتاج (نمط الشيوعية البدائية، النمط العبودي، النمط الفيودالي، على تعاقب أنماط الإنتاج (نمط الشيوعية البدائية، النمط العبودي، النمط الفيودالي، على تعاقب أنماط الإنتاج (نمط الشيوعية البدائية، النمط العبودي، النمط الفيودالي، على تعاقب أنماط المهودي، النمط الفيودالي، على تعاقب أنماط المؤودي، النمط الفيودالي،

النمط الرأسمالي، النمط الاشتراكي) وهناك من حقّبه اعتمادًا على تعاقب أشكال التنظيم الاجتماعي (عصر الصّيد والالتقاط والبداوة، عصر البربريّة، عصر الحضارة)، وهناك من حقّبه اعتمادًا على معيار الانتقال من عصر سلطة الأم إلى عصر سلطة الأب، وهناك من حقّبه اعتمادًا على أنماط التفكير الفلسفي (عصر السّحر والأوثان، عصر الماوراثيات، العصر الوضعي) وهناك من حقّبه اعتمادًا على مقولة التحقق التدريجي للعقل المطلق في التاريخ والمتمثل في تطور الوعي بالحريّة (الفيلسوف هيغل)، إلخ...

وحنى ولو اتفق المؤرخون على مضامين أحداث معينة وعلى نتائجها، فهم ليسوا قادرين على النبؤ بالمستقبل خلافا لصنف معين من علماه الطبيعة مثل علماه الفلك على سبيل المثال الذين بإمكانهم تحديد كسوف الشمس تحديدًا دقيقا للغاية، وذلك قبل وقوعه بمدّة طويلة جدّا.

هل بإمكان المؤرخ تطبيق المقولة الكلاسيكية الشهيرة الدّاعية إلى أن يكون متجردًا من انتمانه الإيديولوجي والسياسي والطبقي والجهوي والقومي... لكي يكون بإمكانه اكتشاف الماضي كما وقع؟ إن الفرق بين المبدإ الجميل هذا والتطبيق شاسع، وقد أثبتت التجارب أن عددًا لا يستهان به من المؤرخين - رغم نَواياهم الحسنة - عجزوا كل العجز عن الانسلاخ عن انتمائهم الزماني والمكاني، وقامُوا بدون أن يشعروا بإسقاط أفكار حاضرهم على الماضي، فأغلب المؤرخين الفرنسيين يعتبرون نابليون بطلاً تقدميًا، بينما يعتبره الأسبان غازيًا سفاحا (انظر لوحة الرسّام غُويا (GOYA) الشهيرة عن المقاومة الإسبانية لنابليون)، وهناك صنف من المؤرخين الحترعوا مفهوم الهولوكست، ورغم فظاعة المذابع التي تعرض لها اليهود، إلا أن المؤرخين الصهاينة ضخموا كثيرا من عدد ضحايا «المحرقة» بهدف استدرار عطف العالم والسيطرة على ضخموا كثيرا من عدد ضحايا «المحرقة» بهدف استدرار عطف العالم والسيطرة على أكثر ما يمكن من الأراضي الفلسطينية.

نعر الآن إلى المؤرخ الذي يريد أن يدرس تاريخ الزمن الحاضر، وله ما له من ذلك الكم الهائل من الوثائق والإحصائيات والمعلومات والصور والاستجوابات التي بإمكانه إجراءها مع الفاعلين التاريخيين الذين قد يكون الكثير منهم لا يزالون على قيد الحياة، فهل بإمكانه بلوغ الموضوعية؟ اليس مهددًا بأن يتصرف كما يتصرف الصحفي؟ ألا يفتقد حسب قناعة راسخة إلى ما هو ضروري لأي مؤرخ، وهو مسافة زمنية معينة بينه وبين الأحداث، وهي الشرط اللازم لكي يكون له الحد الأدنى من الرصانة والصفاء الذهني، علمًا بأن أي حدث لا يمكن لمعاصريه فهمه فهمًا جيّدا كما قد يُتصور، وإنما الذين يفهمونه بصورة أفضل هم اللاحقون. إننا نعرف اليوم الاسكندر المقدوني أو نابليون أو بورقيبة أفضل من أولئك الذين عاصر وهم.

نساءل الآن: ما قيمة مناهج البحث التي يلجأ إليها المؤرخ؟ (نظريات المعرفة مثل الوضعية أو الماركسية أو الفرويدية... تقنيات البحث المتعلقة بتجميع المعلومات وباستجواب المتقدمين في السن وبطرح الفرضيات وبالاستقراء وبالمقارنة وبالاستتاج وباختراع المفاهيم...

ماذا تمثل التقنيات الجديدة مثل الحاسوب بالنسبة إلى المؤرخ؟

أليست كل هذه المناهج والتقنيات شرطا ضروريًا، لكنه غير كاف لِبلوغ الحقيقة؟ اليس المؤرخ مثل البحّار الذي يهتدي بالبوصلة، لكن البوصلة لا تكفي، ولا بدّ له من حدر وذكاء، ليبلغ مراده، فالذي اكتشف «العالم الجديد» هو كريستوف كولمب وليس البوصلة رغم أنها ساعدته بلا شك في مغامرته العظيمة.

أليس علم التاريخ هو علم الوصول إلى حقائق جزئية لا غير؟ تمامًا مثل المصور الفوتوغرافي الذي يصوّر مشهدًا من فوق، فتكون صورته صحيحة لكنها لا تعكس كل الواقع، كما أنه عندما يصوّر نفس المشهد من زاوية أخرى تكون صورته صحيحة أيضا، لكنها لا تعكس كل الواقع، لكن لكي تكون كل صورة صحيحة ومهما كانت الزاوية التي يلتقط منها تلك الصور، لا بد أن تكون آلته الفُوتوغرافية سليمة وأن تتوفر له البراعة المهنية، وهذا هو المطلوب من المؤرخ، ورغم ذلك، يظل طموح هذا المؤرخ هو الإلمام بأكثر ما يمكن من جوانب الواقع، ولم لا الواقع كله، تمامًا مثلما فعل الرسام بيكاسو في "سيدات آفينيون" (1907): لقد قلب رأسًا على عقب قواعد الرسم المنظور كما هي معروفة منذ عصر النهضة، فالشيء لم يعد يُرسم كما تراه العين، وإنما كما يراه العقل، وهذا ما تصبو إليه المدرسة التكعيبية في الرسم، أي تصوير الشيء كما لو كان المقل، وهذا ما تصبو إليه المدرسة التكعيبية في الرسم، أي تصوير الشيء كما لو كان القول على غرار أبي العلاء المعرى:

### أما اليقينُ، فلا يقينَ وإنما

أقصى اجتهادي أن أظن وأحدسًا

إن بلوغ الحقيقة التاريخية الكاملة ممكن رغم كل شيء، لكن إذا كانت «علمويّة» التاريخ محفوفة بكل هذه الصعوبات، فَما الفائدة إذن من تعاطي هذا النشاط الفكري؟ هل صحيح قولُ الشاعر:

ليس بإنسان وَلاَ عاقسل من لا يعي التاريخ في صدره ومن وعي أحوال من قد مضى أضاف أعمارًا إلى عمره

لماذا يتعلق الناس بالتاريخ؟ هذا هو السؤال الثالث الذي ما انفك يخامر المؤرخين

والمفكرين منذ القديم إلى اليوم. لقد خاض المؤرخون وغيرهم في هذا السؤال وقالوا فيه شتى الأقوال. إن كل الشعوب شغوفة بالتاريخ، وذلك يعني أن الحياة بحاجة إلى مثل هذا النشاط الفكري.

إن الإنسان - وخلافا للحيوان- يتميّز بِتَاريخيّبِهِ (HISTORICITE) أي بوعيه بالتاريخ، ثم ألا يعود تعلق الإنسان بالماضي لأن دراسة هذا الماضي تنير الحاضر وتستشرف المستقبل؟ إن الإنسان يرث من الأجيال السّابقة مكتسبات حضاريّة معينة كما أنه ينطلق دائما من القديم والسائد لابتكار الجديد ولاستنباط الطارف والبديع من النالد والموروث، والماضي حافل بنجاحات الإنسان وبإخفاقاته، لكن ماذا تعني الاستفادة من الماضي؟ إنها لا تعني أن ذلك الماضي سيتكرر، فالتاريخ لا يُعيد نفسه، ولا تعني أن الحلول التي جُرّبت في الماضي وصحَتُ، يمكن اللجوء إليها في الحاضر أزاء مشاكل شبيهة بمشاكل الماضي. إن من وظائف التاريخ أنه يوفر للإنسان في أوقات الشدّة دواعي الاعتزاز والفخر ويفتح للعقول في ساعات الضيق فُسحة الأمل، فالرجوع للماضي يوفر للإنسان نماذج بشرية تكون بمثابة القدوة فيحاول النسج على منوالها واستلهام الشجاعة منها وتربية إرادته لمقاومة مصاعب الحياة الحاضرة، كما أن الماضي مليء بالمآسي التي تجعله يسعى لكي لا تتكرر مآس شبيهة بها. إن التاريخ يتحول هنا إلى أداة تمكن الإنسان من العيش أحسن مما عاش أسلافه، فيصبح بمثابة يتحول هنا إلى أداة تمكن الإنسان من العيش أحسن مما عاش أسلافه، فيصبح بمثابة عامل القوة والدفع والحافز،

وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك وجه التآسي كما قال أحمد شوقي.

ولطالما اشتكى الرئيس الفرنسي ريمون بوانكريه (1913 – 1920) من أن الشيء الوحيد الذي يؤرقه من مساعديه ومستشاريه هو جهلهم للتاريخ. لقد استطاع فرويد (FREUD) الاستفادة من دراسة الماضي (الأساطير الإغريقية على سبيل المثال) واستنباط علم جديد، وطريقة جديدة لعلاج الأمراض النفسية، هو علم النفس التجريبي LA علم جديد، وطريقة ريمية العرب التاريخ أحيانا عامل خمول وذُبول يُعيق الإنسان عن التقدم، فيصبح مثل مريض العُصاب الذي يعيش مشدودًا إلى ماضيه منطويا على نفسه، أليس من أسباب نكسة العرب الحاضرة اعتبارهم الماضي حاضرهم، وتحولهم نفسه، أليس من أسباب نكسة العرب الحاضرة اعتبارهم الماضي حاضرهم، وتحولهم كاننات تُراثية. أليس تعلق العرب المهوس بماضيهم المجيد وبكاؤهم على الاطلال ومقارعتهم للغير بموتاهم العظام، واعتقادهم أن السلوكات التي مارسها أجدادهم في ماضيهم «المثالي» بالإمكان القياس عليها وتكرارها اليوم؟ أليس هذا رفضا للتاريخية ماضيهم «المثالي» بالإمكان القياس عليها وتكرارها اليوم؟ أليس هذا رفضا للتاريخية

(HISTORISME)، وهي الفكرة القائلة إن كل إنجازات البشر هي نتاج الظروف التاريع، (HISTORISME)، وسي المستور التي أفررتها، وبالتالي لا تُوجد قيمة أو حقيقة صالحة لكل زمان ومكان. لذلك يعبر سي الراج الراج العالمي في حدود ذلك الماضي فقط، وليس على ضُوء العاضر. الا تحليل ظواهر الماضي في حدود ذلك الماضي تنطبق على العرب مقولة نيتشه (NIETZCHE) «إن الإفراط في استهلاك التاريخ أفزا بالأحياء» أو ما قاله بول فاليريه (PAUL VALERY) عن التاريخ: "... إنه يجعل النام يحلمون، ويسكر الشعوب ويجعلهم يستعيدون ذكريات خاطئة، ويضخم انفعالاتهم ويترك جراحهم تنزف، ويُعذَّبهم وقت جنوحهم إلى الرّاحة، ويخلق لديهم، إما هذيان العظمة أو عقدة الاضطهاد» (Regards sur le monde actuel. 1931) أليست أفضا قاعدة للتعامل مع الماصي هي الارتشاف منه بلا إفراط ولا تفريط؟ لكن لنقلب الأنه تمامًا، ونُلقي السؤال التالي: هل بإمكان الإنسان أن يقاطع الماضي مقاطعة تامة وكفر الله المؤمنين شر الخصام حول هذا الماضي؟ أليس الماضي هو الهوية (DENTITÉ) و فاقدُ الذاكرة شخصٌ فَاقِدٌ لهويَّته، والمريض الذي يفقد ذاكرته لا يعمّر طويلا كما يعلمنا الطب ذلك. هل يمكن لشعب أو أمة أن تستحق هذا الاسم عندما تكون هذه المجموعة البشرية فاقدة لأية هوية تميزها عن غيرها من المجموعات البشرية الأخرى؟ أليت الهوية الثقافية هي بنسبة كبيرة إرث من الماضي؟ أليست مكانة أي شعب في حاضره هي إلى حدُّ كبير ماكان عليه في أمسه؟ لماذا تنفق الشعوب الكثير من مالها ووقتها لبناء المتاحف ومواطن الذاكرة، كما تحرص على الاحتفال دوريًا بشتى الذكريات السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية؟ أليس لأن انسيان الماضي هو خسران للمستقبل مثلما هو مكتوب الآن على جِدارٍ في متحف الميز العنصري بجُوهانسبورغ؟ هل يمكن القول على غرار بعض المبالغين في التشكيك في أهميّة التاريخ إن اعتناء البشر بالتاريخ هو مجرد استجابة لفضول معرفي لا غير، على أساس أن الفُضُول جبلَّةٌ كامنة في نفس الإنسان ويشمل كل شيء بما في ذلك الماضي (نظرية المؤرخ الفرنسي المعاصر بول فاين (PAUL VEYNE)؟

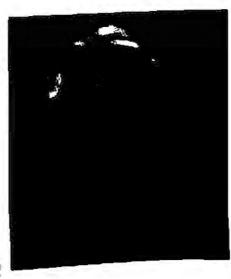

بول فاين

أليس كذلك من أدوار علم التاريخ هو التسلية؟ لقد ذكر المؤرخ الفرنسي المعاصر جورج دُوبي (GEORGES DUBY) «لنَحترس من الخطإِ. لقد كانت أول وظيفة لِلخطاب التاريخي هي التسلية» (مجلة Les sciences Humaines أُوكسار، فرنسا، عدد خاص رقم6، أكتوبر – نوفمبر 2007).

آخر سؤال ما انفك يتجادل حوله المؤرخون والمفكرون منذ القديم هو: هل للتاريخ غاية أم لا؟ هل هو مجرد أحداث متلاحقة فوضوية وعبثية وخاضعة للصدفة وليس للإنسان فيها من دور سوى النسج على منوال البطل الأسطوري اليوناني «سيزيف» الذي حُكِمَ عليه بأن يقضي العمر كله في دفع صخرة إلى أعلى الجبل، وعندما تسقط يعيد الصعود بها من جديد إلى القمة، وهكذا دواليك.

ام هل أنّ للأحداث التّاريخيّة معنّى وهدفًا مستترًا وغاية محدّدة مُسْبقًا، أي أنّ أحداث التّاريخ يحكمها منطق باطنيّ يوحّدها ويوجّهها لتحقيق غاية مرسومة سلفًا مثل السّير نحو التقدم؟

لقد أعلنت الأديان التوحيدية الكبرى (اليهودية، المسيحية، الإسلام) أن أصل الزمنية (LA TEMPORALITÉ) هو الله ذو الطيبة المطلقة الذي شحن مخلوقاته البشرية بتوجه معين هو التحقيق التدريجي للأهداف الإلاهية (نظرية الاستخلاف في الإسلام)، لكن هذه الأديان لم تطرح فكرة أن الإنسان هو محصلة للتحولات الناتجة عن مُمارسَتِه هو وأن مسيرته التاريخية محكومة بفكرة التحسن والتقدم، وهذا ماجاءت به ففلسفة الأنوار، بداية من القرن الثامن عشر. وفي القرن التاسع عشر الذي هو قرن التاريخ بامتياز، مثل هيغل (HEGEL) أول مفكر اعتبر التاريخ بُعدًا أساسيًا من أبعاد وجود البشرية وحمّلة هدفًا معينا هو التحقيق التدريجي للعقل المطلق عبر الوعي المتواصل بالحرية.

أما المادية الجدليّة (ماركس - انقلز) فاعتبرت أن الإنسان حرّر نفسه بنفسه تدريجيّا وأن التحرر النهائي لا يتم إلا عندما تبرز «المدنية الفاضلة» المتمثلة في المجتمع اللاطبقي الخالي من الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ومن الطبقات الاجتماعية.

أما في القرن العشرين، فإن الأحداث الرهيبة (الحربان العالميتان، «المحرقة اليهودية»، أزمة الكساد الاقتصادي العالمي في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات...) قلصت كثيرا من مصداقية أن يكون للتاريخ معنى، وانبرى ميشيل فوكو MICHEL) ليعلن أن التواصل (LA CONTINUITÉ) ليس هو العماد الرئيسي للتاريخ،

وإنما اللاتواصل والانقطاع (LA DISCONTINUITÉ)، كما لم تعد للتاريخ وجهة معينة تتباطؤ مسيرتها أحيانا أو تتسارع أحيانا أخرى، وهكذا تقلّص في القرن العشرين برين فلسفة التاريخ، واعتبر الكثيرون أن من الأفضل والأكثر حكمة، الإيمان بأن التاريخ يعتمل وفق قاعدة ظهور المتميز والجديد والمتفرد والمفاجئ كل مرة، ولا شيء غير ذلك.

### الوثائق

1) حيثيات ولادة علم التاريخ والعلوم الاجتماعية في القرن التاسع عشر في العالم
 الغربي حسب عالم الاجتماع الأمريكي إيمانويل والرّشتاين:

وهذا لا يعني أنه لم يُكتب في هذا المجال قبل القرن التاسع عشر شيء مفيد أو يمكن وهذا لا يعني أنه لم يُكتب في هذا المجال قبل القرن التاسع عشر شيء مفيد أو يمكن استعماله البوم. إننا لا ندّعي هذا أبدًا، وإنما نقصد أن الشروط المؤاتية لمأسسة -INS) مشر، وغياب هذه المأسسة تانوع من النشاط الفكري لم تتوفر قبل القرن التاسع عشر، وغياب هذه المأسسة ناجم بكل بساطة وبصفة مباشرة عن الأمر المتمثل في عدم وجود كليات أو جمعيّات عالمة أو مجلات متخصصة تكون إطارًا يقع فيه شرح تلك المعارف ومناقشتها وإذاعتها. أما سبب المأسسة التي فَرضت نفسها لاحقا، فهو سبب معروف: إنه التحول الإيديولوجي الذي جَسَّدته الثورة الفرنسية (1789) وإن ذهنية علمنا الحديث لَمَدِينَةٌ لهذا الإرث الفكري الأساسي وغير القابل ريّما للارتكاس، وهو المفهوم الذي يقول إن التغيير الاجتماعي أمر «عادي». إن عمق هذا الزلزال الإيديولوجي راجعٌ حسب اعتقادي إلى ذلك الأمر الجديد المتمثل في ظهور اتجاه محافظ وواع ناجم عن الرغبة في تفنيد ذلك المفهوم، إلا أن المحافظين فشلوا في هذه المهمة.

لقد اقتنع العالم الحديث إيديولوجيا بالطابع العادي للتغيير، لذلك أصبح من الضروري أو بالأحرى من المستعجل، دراسة هذا الأمر حتى يكون بالإمكان التحكم فيه. من هنا برز علم التاريخ والعلوم الاجتماعية، والجميع على علم بتطور هذه العلوم على المستوى الفكري والتنظيمي، وقد ظهرت كذلك جملة من المواد المعرفية -DIS) أو هكذا كانت تعرف نفسها، ومن الطبيعي أن يقع اقتراح تسميات ومقاييس

مختلفة لِعَنُونَة هذه المواد والتمييز بينها، وفي الخمسينات (من القرن العشرين) عندما بدأت الأمور تُتضع، أصبحت دراسة الصيرورات الاجتماعية تضم خمسة افروع، مُعترف بها، وهي: الانتروبولوجيا، الاقتصاد، العلم السياسي وعلم الاجتماع، أما الفرع السادس فهو الجغرافيا وهي الابن البائس، كميّا بطبيعة الحال. ونُشير إجمالا هنا إلى أن هذه التسميات هي نفسها تسميات الأقسام الجامعية (وتبعًا لذلك للدكتورات المسلمة) وكذلك الجمعيّات والمؤتمرات القوميّة والعالمية والمجلات المتخصصة. ونفس هذا الوضع قائم الآن في كل الأماكن تقريبا، لكن الأمر لم يكن كذلك عام 1950، لكنه أصبح واضح المعالم بعد ذلك التاريخ. إننا نعلم كذلك جيدا نسق المقولات القاعدية الذي أنتج هذا التقسيم إلى خمسة فروع، فتصنيف دراسة العالم الغَربي المعاصر إلى اقتصاد وعلم سياسي وعلم اجتماع، يعكس ذلك التصوّر الماقبلي الأساسي الذي يَهُم مسرح النشاط البشري الجماعي، ويشمل ثلاثة ميادين - أو ثلاثة مستويات مختلفة - : ما يهم الاقتصاد (أو السّوق) وما يهم الدولة (أو الكيان السياسي) وما يهم المجتمع (أو الثقافة)، وبما أن المتخصصين في هذه الميادين الدراسيّة الثلاثة - التي اعتبرت متعلقة بصيرورات لا زمنية - يهتمون عمليا وبصفة رئيسيّة بالصيرورات الحالية (أو الحديثة)، فإن الضرورة فرضت وجود ميدان متميز هو التاريخ، أي ميدان دراسة الأحداث الماضية، وبما أن الميادين الأربعة تقتصر في الواقع على دراسة العالم المتحضر أو الحديث، فإن الأنتروبولوجيا وجهت اهتمامها لدراسة العالم «الأخر» (لنلاحظ هنا أن الاستشراق دَرَسَ الحضارات الكبرى غير الغربية).

لقد أنتجت كل مادة معرفية كما هو معلوم طريقتها في تجميع المعطيات، وهي طريقة أصبحت ملازمة لها، وأصبحت في نظر عدد من المتخصصين من نفس جوهر المادة المعرفية نفسها (خاصة بعد 1945 مع تطور الاهتمامات المنهجية)، وهذه الطريقة هي: الملاحظة القائمة على المشاركة بالنسبة إلى الأنتروبولوجيا، والاقتصاد الاحصائي بالنسبة إلى الاقتصاد، ودراسة الوثائق الأرشيفية بالنسبة إلى التاريخ والتحقيقات الميدانية بالنسبة إلى علم الاجتماع.

والمعلوم أيضا أن المنهجية الأساسية بالنسبة إلى هذا النشاط الفكري قد أفرزت حوارا واسع النطاق حول التمييز بين «الإيديوغرافي» (L'IDEOGRAPHIQUE) و«النومُوتيتيك» (NOMOTHETIQUE)، فالاقتصاديون والمتخصصون في العلم السياسي وعلماء الاجتماع، اعتنقوا أساسًا وفي غالبيتهم السّاحقة، «النّومُوتيتيك» مؤكدين على علمية تمشيهم الذي اعتبروه بحثا عن القوانين الكونية، أما المؤرخون، فقد خير أغلبهم الجانب «الايديوغرافي»، مؤكدين على مركزية السرد في نشاطهم،

وقد رفض كثيرون اعتبار التاريخ «علمًا اجتماعيًا» وفضلوا اعتباره مادة معرفية «إنسانويّة» (HUMANISTE) ، أما أكثر المتخصصين ازدواجيّة، فهم بلا شك مجموع الأنتروبولوجيين، وقد راح بعضهم يزاوج بين الادعاءات «النّومُويّييّيكية» والممارسة «الإبديوغرافية».

لقد تنوعت ردود فعل المدارس الإيديولوجية الكبرى للقرن التاسع عشر: مدرسة المحافظين ومدرسة الليبراليين ومدرسة الماركسيين إزاء هذا التجديد المتمثل في الدراسة المنتظمة في الإطار الجامعي للسلوك الاجتماعي البشري. وقد حشرت هذه الممارسة المحافظين في وضعية شبه حرجة بسبب الخلفيات الضمنية المتأتية من فلسفة الأنوار، فهم ينزعون إلى رفض مشروعية التمشي، ويتحصّنُون غالبا إما وراء موقف: إيديوغرافي، متطرف، رافضين أية إمكانية تعميم مقبولة («التاريخ يعيد نفسه») أو وراء موقف فيُومُوتيتيكي، متطرف «مختزلين» القوانين التي تتحكم في الكيان الاجتماعي إلى ظواهر أكثر أهمية من السلوك الاجتماعي في نظرهم وهي البيولوجيا أو حتى العلوم الفيزياتية، وفي كلتا الحالتين، هناك نفي لفكرة أن يكون السلوك الاجتماعي محددًا اجتماعيًا ويُمكن التحكم فيه.

وعلى العكس من المحافظين، كان الليبراليون رَاضِين تمام الرضا عن الشكل الفكري والتنظيمي الذي اتخذه علم التاريخ والعلوم الاجتماعية، ولم يكن لهم أي اعتراض على الحجة الفائلة بوجود ثلاثة قطاعات شبه مستقلة للسلوك الإنساني، أفليس ذلك مطابقا لنظريّتهم؟ إنهم يُقرُّون بالبحث عن القوانين العامة التي يمكن على ضوثها القيام بـ قطبيقات واجتماعية سياسية للمعارف المكتسبة، كما إنهم متحمسون للفكرة التي مفادها أن كل الطرق تؤدي إلى مستقبل قائم على التقدم، وأن علم العالم المادي - بفضل تطبيقاته التكنولوجية - هو مصدر الإلهام والأخ التوأم والأنموذج بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية الله وتفتح هذه التطبيقات شرخا في آخر حصن من بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية الأخرى، وهو التمييز الذي يُشَرَّعُ بعض التطبيقات المخاصة الهادفة إلى تأهيل الأعراق (RACES) المتخلفة وحمايتها، وهم يرحبون كذلك الخاصة الهادفة إلى تأهيل الأعراق (RACES) المتخلفة وحمايتها، وهم يرحبون كذلك بالتأويل القائل إن تاريخ العالم الغَربي هو مسيرة تطوير تصاعدية للحريات الفردية، بالتأويل القائل إن تاريخ العالم الغَربي هو مسيرة تطوير تصاعدية للحريات الفردية، وهكذا فإن الليبراليّين لا يتحمّسون فقط للعلوم الاجتماعيّة وإنما يتحكمون فيها.

أما موقف الماركسيّين، فهو الأكثر ازدواجية، مقارنة بالموقفين السّابقين. ألم يشتهر

<sup>(</sup>١) يقصد الكاتب: الوضعية

ماركس في البداية بصفته صاحب نقد الاقتصاد السياسي (أي العلوم الاجتماعية)؛ وأغلبية الماركسين - على الأقل حتى 1945- كانوا مقصيين أو أقصوا أنفسهم عن الحامعة، إلا أمنا شاهدنا بداية من 1945 بروز تعبيرات ماركسية تغطي كل العلوم الاجتماعية، وشاهدنا ماركسين يُدرّشون في كل الأقسام الجامعية، وشاهدنا دُولاً تسمّي نفسها رسميًا دولا ماركسية (أي تعتبر نفسها كذلك) وقد أعادت هذه الدول في جرمعاتها إنتاح البنية التنظيمية لتلك العلوم،

مجلة REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIALES (المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية) باريس، العدد 118، نوفمبر 1988.



# 2) الفيلسوف رِيمُون آرُون والمعنى المزدوج لكلمة «تاريخ»

•... تنطبق نفس الكلمة، في الفرنسية وفي الانقليزية وفي الألمانية على الواقع التاريخيّ، وعلى ما حصلَ لنا من معرفةٍ لذلك الواقع: HISTORY, مذه كلمات تعني في الآن نفسه تطور البشريّة، والعلم الذي يجتهد البشر في صياغته عن ذلك التطور (رغم أنه وقع التخفيف من هذا الالتباس بين المعنيين في اللغة الألمانية، إذ توجد كلمتان GESCHEHEN وGESCHEHEN ولكل كلمة معنى).

(1) هذه القواسم هي الإيهان بنظرية التقدم وبالعلموية، أي بقدرة العلم على التعرف إلى كل ما هو
 اجتماعي وعلى التحكم فيه.



ريمُون آرُون

ولهذا الغموض ما يبرّره في نظري، فالواقع ومعرفتنا لذلك الواقع، متحدان لا ينفصمان، وذلك بطريقة تختلف تمامًا عن التلاصق بين الموضوع والفاعل. إن علم الفبزياء ليس عنصرًا من عناصر الطبيعة التي سيكتشفها (رغم أنه يصبح كذلك بتغييره للطبيعة). إنّ الوعي بالماضي جزء من الوجود التاريخيّ، فالإنسان لا يصبح له ماض فعلاً الآ عندما يكون على وعي بأن له ماضيا، لأنّه بدون ذلك الوعي لا يمكن الحديث عن حوار وعن اختيار. وخلافا لذلك، فإنّ الأفراد والمجتمعات يحمِلُون داخل أنفسهم ماضيًا يجهلونه ويخضعون له سلبيّا، وهم يوفّرون ربّما لملاحظٍ من الخارج جملةً من التحوّلات شبيهة بتحولات الأجناس الحيوانيّة التي يمكن تصنيفها ضمن نظام زمنيّ. إنّهم ما لم يَعُوا بمن هم، وماذا كانوا عليه في الماضي، فإنّهم لن يرتقوا إلى المصاف الخاص للتاريخ. إنّ بمن هم، وماذا كانوا عليه في الماضي، فإنّهم لن يرتقوا إلى المصاف الخاص للتاريخ. إنّ

RAYMOND ARON: <u>Dimensions de la conscience historique</u>, Paris, Plon, 1961, p 5.

## 3) الفيلسوف نِيتشه والإفراط في استهلاك الماضي:

أ... إن الحياة بحاجة إلى التاريخ: هذه حقيقة لا بدّ من الوعي بها، ولا بدّ في نفس الوقت من الوعي بمبدإ سندافع عنه لاحقا، وهو أنّ الإفراط في التعلق بالتاريخ يُضِرُ بالأحياء. إنّ التاريخ بهم الأحياء لأسباب ثلاثة: لأنهم أولا ناشطون وطموحون، ولأنهم ثانيا حريصون على المحافظة على الأشياء وعلى حبّ التقديس، والسبب الثالث لأنهم يتألمون ولا بدّ لهم من الخلاص، ومقابل هذه الأسباب الثلاثة، نجد ثلاثة أشكال للتاريخ: التاريخ من الحجم الثقيل والتاريخ المغرق في التقليديّة والتاريخ النقدي...



4.4.

إِنَّ النَّفْسِ البشريَّةِ المنفَلِتَةَ العِقَالِ مريضةٌ، ولا بدُّ من معالجتها، وهي تشكو من أوضاع عديدة، وليس فقط ممّا يتعلّق بقيودها الخاصة من ذكريات. إنّها تشكو. وهذا يهمَّنا بالدّرجة الأولى، من المرض التّاريخيّ. إنَّ الإفراط في التّاريخ قد أضَّ بالجانب الرخو للحياة، لذلك أصبحت هذه الحياة غير قادرة على اقتناء غذاتها الدّم من الماضي. إنَّ الضرر فظيع، ورغم ذلك، فلو لم يكن للشباب ذلك الصفاء الذَّهنيُّ الملازم للطبيعة، لما عرف أحدٌ أنه شرٌّ، ولما عرف أحدٌ أن جنَّةٌ من العافية قد فقدناها، إلاَّ أنه بالاعتماد على الفطرة المنقذة لهذه الطبيعة، فإنَّ الشباب يحدس كيف يكون بإمكانه استرجاع تلك الجنّة، ويعرف أصناف الأنساغ السّحريّة والمراهم التي تُعالج ذلك المرض التَّاريخي الذي هو الإفراط في التَّاريخ. فما اسمها؟ لا ينبغي أن نعجب من أنّها أسماء لِسُمُوم، والسّموم المضادة للتّاريخيّة (HISTORISME) هي اللاتاريخيّة أو التَّاريخيَّة - العلياً (SUPER-HISTORISME). إنَّ هذه الأسماء تُعيدنا إلى منطلق تفكيرنا، وإلى مناخ الأربحية الذي يسوده. إنّي أشير بكلمة اللاتماريخية إلى فنّ النّسيان والقدرة عليه وإلى الانغلاق في فضاء محدود، وأشير بكلمة: التاريخيّة العليا إلى القوى التي توجه النَّظر إلى المستقبل وإلى ما يمنح ذلك المستقبل طابع الخلود وما يمنحه نفس معنى الفَنّ والدين. إنّ العلم - والأنه يتحدث عن السّموم- يعتبر هذه القوى وهذه الطاقات، قوى وطاقات معادية، لأن ما هو صحيحٌ وحقيقي في نظره هو دراسة الواقع، أي الدراسة العلمية التي لا ترى إلا ما هو تحوّل، وما هو حالة تاريخية، وترفض ما هو ثابتٌ وما هو خالدٌ، فالعلم يعيش حالة مستترة من العداء للقوى المخلّدة للفن وللدين، كما أنه يكره النسبان ويرفض الموت ويحاول مَحْوَ حدود الأفق وإغراق الإنسان في بحر لا مُتناهِ ولا حدودً له من الأمواج البرّاقة، أي في بعير المستقبل كما يتصوّره هو...... NIETZCHE: Considérations inactuelles (1873) (Traduction), Paris, édit. Montaigne, 1964, Tome II, pp 2, 223, 10, 379, 381.

30

## الأديب بول فَالِيري وخطورة التّاريخ:

ف. إذّ التّاريخ هو أكثر متوجات كيمياء العقل خطورة، وخصائصه معروفة جدّا، فهو يجعل الشّعب ب تحلم وتسكر، وهو الذي يزوّدهم بذكريات خاطئة، ويدعم منعكساتهم، ويترك جراحهم القديمة تنزف، ويؤرقهم أثناء استراحتهم، ويشحنهم بهذيان العظمة أو يبذبان الاصطهاد، ويجعل الأمم محتقنة وشامخة ومزعجة وعبثية. إنّ التّاريخ يبرّر ما نريد، وهو لا يعلّمنا شيئا على الإطلاق، لأنه يضم كل شيء وينطوي على أمثلة عن كل شيء وكم من الكتب التي تُتبت على المنوال التّالي: ف.. إنّ الدّرس هو كذا وكذا... والعبر هي هكذا وكذا...، وليس ثمة أكثر تفاهة عندما نقراً عقب وقوع الأحداث تأويلات في هذه الكتب لتلك الأحداث على ضوء المستقبل. إنّ خطر الخضوع لإغراء التّاريخ في الوضع العالمي الرّاهن، أقوى منه في أي وقتٍ مضى. لقد تعقدت الظّواهر السياسيّة في عصرنا، وتغيّر مداها، وأصبح لا قبل لنا بها، أو بالأحرى تغيّرت الأولويات.



بُول فَالِيرِي

إنّ العالم الذي بدأنا ننتمي إليه - بشرًا وأممًا ليس سوى وجها مشابهًا للعالم الذي كان مألوفا لدينا. لقد أصبح نسق الأسباب التي تتحكم في مصير كل واحدٍ منّا، يشمل الآن كامل المعمورة، وعند كل هزة يتناهى إلى مسامعنا رجع صداها، ولم تعد تُوجد مسائل منتهية حتى يقع الحسم فيها في مكان مًا...».

PAUL VALÉRY: Regards sur le monde actuel (1931), Paris, Gallimard, 1960, T 2, p 935.

الفيلسوف مَارُلُو بُونني ومنطق التّاريخ:

 الأحداث مهما كانز
 الأولى فكرة أن الأحداث مهما كانز
 المنظوي مقولة «مبطق الثاريخ» على فكرتين: الأولى فكرة أن الأحداث مهما كانز صبيعتها وخاصة منها الاقتصادية، لها معنى إنساني، وأن التّاريخ بكل أبعاده يعمل كُلاِّ. صبيعتها وخاصة منها الاقتصادية، لها معنى إنساني، وأن التّاريخ بكل أبعاده يعمل كُلاِّ. ويشكل نفس الساساة، والثانية وكرة أن حلقات هذه المأساة لا تتتابع من دون نظام، وأنها تسيو نحو اكتمال ونحو خانمة

و تكسف تقلبات التاريخ أن مختلف أنواع الأحداث وإن شكّلت نصا واحدًا مفهومًا. فهي نيست بالفسرورة مرتبطة في ما بينها ارتباطا وثيقا، وأنه يُوجد خلل ما في النّسق. و أنّ التطور الاقتصادي على سبيل المثال يمكن أن يكون سابقا للتطور الإيديولوجي. ر . و أن النضج الإيديولوجي يمكن أن يظهر عندما تكون الظروف الموضوعيّة غير مؤاتية بعد، أو ليست مؤاتية للثورة إطلاقا، كما أن جدليّة التّاريخ من جهة أخرى يمكن أن تغرق، أو تنحرف نحو معامرات من دون حلّ المشاكل التي كشفتها للعلن. إنّنا عندم نتخلَّى بكل وعي عن الفكرة اللاّهوتية القائلة بوجود مضمون عقلاني للتَّاريخ، فإنَّ منطق التاريخ يعسبح إمكانية من بين إمكانات أخرى .... "



مَارْلُو بُونتى

MAURICE MERLEAU-PONTY: Autour du marxisme (1945) Dans : sens et non-sens, Paris, Nagel, pp 212 - 213.

الفيلسوف هيغل وخطأ فكرة الاستفادة من عبر التاريخ:

 قتيح لنا معرفة التّاريخ استخراج عبر تاريخيّة، والبحث عن هذه الفائدة يدفع عادة نحو ممارسة العمل التاريخي. وإذا كان من الصحيح أن الأمثلة الجيّدة ترتفي بالرّوح وخاصة بروح الشباب ولا بدّ من استعمالها لتربية الأطفال اخلاقيًا، فإنّ مصائر الشعوب والدول ومصالحها وظروفها وتعقيداتها تشكل ميدانا آخر مغايرًا لميدان الأخلاق... وتُعلّمنا التّجربة والتّاريخ أن الشعوب والحكومات لَم تستفد من التّاريخ شبئا، وأنها لم تتصرف وفق العبر الممكن تلقيها... إنّ كل عصر وكل شعب يجد نفسه في ظروف جِدُّ خاصة، لذلك فهو بشكل حالةً جدَّ خاصة، وعليه أنْ يُعرِّر مسيره على ضوء هذه الحالة الخاصة، وأصحاب الشّخصيات القوية هم على وجه السّحديد أولئك الذين يجدون كل مرّة الحل المناسب. وفي هرج أحداث العالم ومرجه، فإنّ المقولة العامة لا تفيد إلا قليلاً، مثلها مثل ذكرى وضعيّات مشابهة يمكن أن تكون قد حدثت في الماضي. إنّ ذكرى باهتة، لا حول لها ولا قوّة في خضم العاصفة التي تهز الحاضر، وليست لها أيّة سلطة على العالم الحرّ والحيّ للتاريخ الراهن.

HEGEL : Lecons sur la philosophie de l'Histoire (L'Introduction).

### 7) المؤرخ بول فاين و «علموية» التاريخ:

١... هل يمكن للتّاريخ أن يكون مادة علميّة؟ وإذا كان الجواب بالنّفي، فماذا عسانًا أن نفعل أحسن مما فعلناه؟ للإجابة على السوال الأوّل، نقول إنّه من المفاجئ أن إدّعاءات المؤرّخين العلميّة أصبحت أكثر إلحاحًا من إدّعاءات الفيزياثيّين، وهؤلاء الأخيرون لم يدعوا أبدًا أن مسار الطبيعة، رغم خضُوعه للحتمية - خاضع كله للعلم، لكن تُوجد فقط بعض مظاهر هذا المسار وهي المظاهر الضروريّة، تخصّع للشرح وللإنتاج العلمي. إنَّ العلوم تفسّر الأعاصير أو أنخفاض أسعار القمح، لكنها لا تتنبُّو بنُزول الأمطار في الأنتيب (ANTIBES) يوم أحدٍ من أيام فيفري، وهي لاّ تُفسّر أزمة 1929، لكن للتاريخ مهمة شرح هلع البورصة. إنَّ الأحداث الإنسانيَّة تخضع للشرح العلميِّ لا أكثر ولا أقلُّ من أحداث الطبيعة، لكنها تخضع بنسبةٍ محدودة، وهي النَّسبة التي تحمل سمات الضرورة والعموميّة والحتميّة. وعلى غرار مسار الطبيعة، يمثل التّاريخ عبارة عن مجموعة أحداث، كل واحد منها محدّد، لكن بعضها فقط خاضع للعلم، إلاَّ أنَّ كل هذه الأحداث تُشكل كُلاًّ فَوضويًا لا تتجاوز اعلميَّته؛ علميَّة الظوآهر الفيزيائيَّة الكيمائيَّة التي تحدث في لحظة ما داخل محيط معيّن على وجه الكرة الأرضيّة. إنّ الفيزيائيّ لا يهتم إلاّ بالجوانب الضروريّة لهذه الظّواهر ويترك جانبا ما يتبقّى، وهو ما لا يمكنّ للمؤرّخ أن يقوم به الآنه يهتم بكل ما يحدث، كما أن دوره لا يتمثّل في انتقاء أحداث على المقاس لكي يكون بإمكانه شرحها علميًّا، فليس من حقه بالنسبة إلى الجبهة الشعبيّة، الاحتفاظُ فقط بالأزمة الاقتصاديّة لعام 1937 وهو ما نعرفه الآن علميًّا. إنّ الحدود التي تفصل بين التّاريخ والعلم لا تتعلق بما هو عرضي وضروريّ، وإنّما تتعلق بكل شيء وبكل ما هو ضَرُوري، ٥٠٠٠



بول فاين

PAUL VEYNE: l'Histoire conceptualisante, dans : Faire de l'Histoire, Paris, Gallimard, volume 1, 1974.

 المؤرّخ إيمانويل وَالرشتاين وضرورة التوحيد الابستمولوجي بين علوم الطبيعة وعلوم الإنسان:

"... لقد تعودنا على الإيمان برؤية نيوتن الميكانيكية للأشياء بصفتها نموذجا إستمولوجيا ينبغي علينا التأسي به، ولكن علينا أن ندرك الآن أن رؤية هذا العالم المعرفية هذه، تواجه تحديا كبيرًا من قبل العلوم الدقيقة التي انبثقت عنها رؤيته المعرفية، وما هو الأهم هو أن الصياغة الجديدة لرؤية نيوتن تقلب رأسًا على عقب العلاقة بين العلوم الاجتماعية والعلوم الصحيحة... يعتقد عالم الفيزياء الشهير إبليا بريجُوجين أنّ معظم أنساق الطبيعة تحتوي على سَيرُورات حتمية وأخرى احتمالة، ويُضيف هذا العالم: نستطيع الآن أن نقلِب منظور نيوتن... لقد وحد بريجوجين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعة، بحيث أصبح من الممكن اليوم اعتبار النشاطات المادية للطبيعة عمليات ابتكار وإبداع، وتبعًا لذلك، فهو يدعو إلى تبنّي ما يسمّيه بالواقعية عوض التشبّث بمنطق الحتميّة الضيق، وتتمثل هذه الواقعية في نظر ماكس فيبر (MAX) عوض التشبّث بمنطق الحتميّة الضيق، وتتمثل هذه الواقعية في نظر ماكس فيبر (MAX) والاجتماعيّة بصفتها مُحصّلة لعوامل متعددة).

IMMANUEL WALLERSTEIN: the heritage of sociology, the Promise of sociology, the Promise of sociology, Montréal, July, 1998.

 و) المؤرّخون الفرنسيّون: التّاريخ يكتبه المؤرّخون لا الحكومات (ديسمبر 2005): عريضة:

تعبيرًا عن انشغالنا إزاء التدخلات السياسية المتزايدة في تقييم أحداث الماضي والإجراءات القضائية التي تعرض لها عدد من المؤرّخين والمفكّرين، فإنّنا نحرص على التّذكير بالمبادئ التّالية:

إنّنا نعلن أنّ التّاريخ ليس دينًا، وأنّ المؤرّخ لا يقبل أي دُوغما (DOGME) ولا يحترم أيّ ممنوع، ولا يعترف بأيّة محرّمات، لكن بإمكانه أن يكون مصدر إزعاج، والتّاريخ ليس الأخلاق، وليس دور المؤرّخ هو التهليل أو الشّجب، وإنّما التّفسير، والتّاريخ ليس أسير الرّاهن، والمؤرّخ لا يُسقِط على الماضي التصوّرات الإيديولوجيّة المعاصرة، ولا يُقحم في أحداث الماضي حساسيّة الحاضر، والتّاريخ ليس الذّاكرة.

وتماشيا مع المنهج العلمي، يتولّى المؤرّخ جمع ذكريات الناس ومقارنة بعضها ببعض، ومجابهتها بالوثائق والأشياء والمخلّفات، ثم يقوم بضبط الأحداث، ويأخذ التّاريخ الذّاكرة بعين الاعتبار، لكن التّاريخ ليس الذّاكرة، والتّاريخ ليس أمرًا قانونيّا، وليس ضبط الحقيقة التّاريخيّة في الدول الحرّة من مشمولات البرلمان أو السلطة القضائيّة. إنّ سياسة الدولة - حتى ولو كانت تحدوها أكثر النوايا طيبةً - ليست هي سياسة علم التّأريخ.

لقد وقع خرق هذه المبادئ، وجاءت بنود بعض القوانين المتعاقبة وخاصة قوانين 13 جويلية 1990 و29 جانفي 2001 و21 ماي 2001 و23 فيفري 2005 لِتَحدَّ من حريّة المؤرّخ، ولتحدّد له – تحت تهديد القوانين – ماذا يجب عليه أن يقول، وما هي مجالات بحثه، وعلى ماذا عليه أن يعثر، كما ألزمته بمناهج وفرضت عليه حدودًا.

إنَّنا نطالب بإلغاء هذه الإجراءات التّشريعيّة التي لا تشرُّفُ أي نظام ديمقراطي ٩.

تواقيع: آلان ديكو، مارك فِيرّو، بيار نُورا، مُونَا أوزوف، جان بيار فِرنان، بيار فيدال ناكيه... إلخ.

توضيح: - قانون 13 جويلية 1990: يعاقب المعترضين على «المحرقة» اليهودية.

- قانون 29 جانفي 2001: يعترف بإبادة الأتراك للأرمن.
  - قانون 21 ماي 2001: يتعلق بالنّخاسة والعبوديّة.
- قانون 23 فيفري 2005: يؤكد على الدور الإيجابي للاستعمار.

# الفصل الثاني المؤرخ الإنسانوي

إن الفكرة – القوة في عصر "النهضة (LA RENAISSANCE) هي فكرة «الإنسانوية» (HUMANISME) وقد عاش المؤرخ «الإنسانوي» في إيطاليا خلال الفترة بين أواسط القرن الخامس عشر (1453: تاريخ سقوط القسطنطينية ونهاية حرب المائة عام) ونهاية القرن السادس عشر (1598: مرسوم نانت (NANTES)، 1600: إعدام الكنيسة للفيلسوف جيوردانو برونو (GIORDANO BRUNO). أما القرن السابع عشر، فكان بمثابة الفترة الانتقالية إلى «قرن الأنوار»: القرن الثامن عشر.

لقد كان عصر النهضة بداية عصر الحداثة في أوروبا، والنهضة تحول جذري في الوعي الأوروبي من العصر الوسيط الفيودالي إلى العصر الحديث الرأسمالي، ومن سلطة الكنيسة والتأليه والتجسيم والتشبيه والحقائق المطلقة إلى سلطة العقل والإبداع وكتاب الطبيعة المفتوح، ومن نظام الدويلات والإمبراطوريات متعددة القوميات إلى الدول الوطنية، ومن نظام الدويلات والإمبراطوريات متعددة القوميات إلى الدول الوطنية، ومن نظام الدويلات والإمبراطوريات متعددة القوميات إلى الدول الوطنية، ومن نظام التعيين بالنص إلى الاختيار.

لقد كان عصر النهضة قطيعة إبستمولوجية تنطوي على نظرة جديدة للمكان وللزمان وللآخر.

ولا يهم إن كان اسم المؤرخ الإنسانوي الذي ظهر في خضم هذا التحول العظيم هو الإيطالي لورانزو فالا (LAURENZO VALLA) (توفي عام 1457) أو الألماني بياتوس (BEATUS RHENANAUS) (توفي عام 1547) أو الهولندي هوقو قروتيوس (ينانوس (HUGO GROTIUS) (توفي عام 1654) أو الفرنسيّون جان بودان (HUGO GROTIUS) (توفي عام 1605) أو الفرنسيّون عام 1605)



جان بودان



(الأبوبُولينيار)

أو فرانسوا هُوتمان (FRANCOIS HOTMAN) (توفي عام 1590) أو جان مابيليون (JEAN MABILLON) (توفي عام 1707) أو إيتيان باسكييه (JEAN MABILLON) (توفي عام 1615). إن المهم هو القاسم المشترك الذي يجمع بين كل هؤ لاء المؤرخين من حيث رؤيتهم للتاريخ.

# 1 ـ الإنسانوية (L'HUMANISME)

برزت إرهاصات النهضة الأوروبية في شمال إيطاليا (منطقة الطوسكان وعاصمه فلورنسا) منذ أواخر القرن الرابع عشر، ثم انتشرت مكوناتها تدريجيا إلى بقية بلدان

أوروبا الغربية، والطبقة الاجتماعية التي حملت لواء هذه النهضة الجليلة هي طبقة اجتماعية جديدة تشكّلت تدريجيّا في رحم المجتمع الفيوداليّ الأوروبيّ هي الطبقة البرجوازية. وقد تمثّل عطاؤها الرّئيسيّ للإنسانيّة في الرّأسماليّة على المستوى الاقتصاديّ وفي الدّيمقراطيّة على المستوى السيّاسيّ وفي الدّولة القوميّة -L'État) الاقتصاديّ وفي الدّيمقراطيّة الكبرى (Identité). وقد دام تبلور هذه الانجازات الثلاثة الكبرى على امتداد الفترة من أواخر القرن الرّابع عشر إلى القرن التّاسع عشر.

لقد بدأت البرجوازيّة مسيرتها بثورة ثقافيّة في عصر النّهضة هي «الإنسانويّة» (Humanisme). وقد عاد «المثقّفون العضويّون» (Intellectuels organiques) للبرجوازيّة النّاشئة إلى الثقافة الإغريقيّة - الرّومانيّة القديمة للارتشاف من أحسن ما فيها، وذلك بغية تنمية الذَّات والنهوض من رقدة «العصر الوسيط»، وقد أصبح بإمكانهم هذه المرة الارتباط مباشرة بالتراث اليوناني والإيطالي القديم بفضل العلماء الروم الذين فروا من القسطنطينية التي احتلها العثمانيون عام 1453، بينما كان أسلافهم مجبرين على المرور في القرنين 12 و13 عبر الواسطة العربيّة الإسلاميّة: صقلية وخاصة إسبانيا (على سبيل المثال الشروح الأرسطية لابن رشد واليوناني أرسطو، وهو أول من وضع أسس المنطق الصوري في التاريخ). لقد أعاد علماء النهضة الاعتبار إلى التراث الأوروبي القديم خلافا لعلماء العصر الوسيط الذين كانوا ينظرون باحتقار شديد إلى ذلك الترات «الوثني». إلا أنّ التراث الإغريقي الرّوماني لم يكن بالنسبة إلى مثقفي عصر «الإنسانوية» أمرًا يجب تقليده تقليدًا أعمى وليس بالنّسبة إليهم مرجعية لا تناقش، وإنّما هو مصدر إلهام لا غير. إنّ هدفهم ليس إعادة إنتاج العالم القديم وإنّما التّحاور معه، لأنّ العالم القديم يرمز بالنّسبة إليهم إلى حرّية التّفكير والحكمة التي تنظر إلى الإنسان نظرة لا تفرط في التّفاؤل ولا توغل في التّشاؤم. وفي السّياسة، تعلّم مفكّرو عصر النهضة من العالم القديم أنّ الحياة في المدينة شأن إنساني خالص لا دخل فيه لقوى غيبيّة. أمّا في الفنّ، فقد جسّد الفنّ القديم بالنّسبة إليهم توقّاً رائعًا نحو الكمال.

لقد أصبح الإنسان عماد إيديولوجية نخبة عصر النهضة، وكان للميتافيزيقا قبل ذلك التاريخ القول الفصل، وتقوَّضت مركزية الله في تفكير الإنسان وعوضتها مركزية جديدة هي مركزية الإنسان نفسه. لقد غدا الإنسان الآن القيمة الأسمى ومنطلق التأمّل وغايته، وهذا لا يعني أنّ المؤرّخ الإنسانويّ تنكّر لوجود الله، وإنّما أصبح الشّأن الإنسانيّ بالنسبة إليه هو قطب الرّحى ومركز الثقل. إنّه يؤمن بالله، لكنّه أحيانًا يتصوّر أنّ الله والكون شيء واحد، أو هو يشكّ في وجوده، لكنّه يقول في نفسه مثل الفرنسيّ باسكال (Pascal) (توفّي عام 1662) أنا أؤمن بالله لأنّ إمكانيّة وجوده قائمة، فإذا كان

موجودًا، فُزْتُ بالآخرة، وإن لم يكون موجودًا سيكون كلّ ما قد خَسِرُتُه في حياتِ تَمضية بعض الوقت في أداء الطقوس الدّينيّة البسيطة. ومثقف عصر النّهضة معجب في قرارة نفسه بشجاعة برونو (Bruno) الذي أحرقته الكنيسة حيًّا عام 1600 الآنه دافع عن العقل والحرّية ورفض مركزيّة الأرض في الكون، وأحلّ الله في الوجود ولم يعتبره فؤة خارجة عن الكون.

ولا يقتصر دور الإنسان -وفق الإيديولوجية الإنسانوية على العيش من أجل الله والآخرة، وإنما يتجاوزه إلى العيش من أجل نفسه. لذا وجب عليه أن يبحث عن السعادة في هذه الحياة الدنيا وكأنه يعيش أبدًا، لأنّ الحياة ليست غرفة انتظار للآخرية، وعليه ألا يكون مسكونًا بفكرة الخطيئة المسيحيّة التي تعتبره مذنبًا. إنّه يملك العقل والنّوق «البروميثي» (Prométhéen) للمعالي ولما وراء «العرش الإلهيّ»، وله من الشجاعة والقوة والطموح ما يجعله مالك هذا الكون وخليفة الله في الأرض إنه مطالب بإخضاع الطبيعة لمشيئته وتغييرها لمصلحته، وذلك باعتماد العلوم الذنيونة وعدم الاكتفاء بالعلوم الدّينية كما كانت الحال من قبل.

إنّ قيمة الإنسان لم تعد في كرم أصوله وأمجاده الحربية، وإنّما في نشاطه الخلاق وقدرته على العمل والإنتاج. والفيودالية التي تفرض على التّجار أتاوات عبور، وتلام الإنسان بممارسة نفس المهنة طوال حياته (الأقنان على سبيل المثال) وتتغنّى بقيم الحرب والتّبذير والتطرح، واقعٌ مناف لطبيعة الإنسان، والمطلوب الآن هو تطيق شعار «دَعه يعمل دعه يَمُرً»، وهو الشّعار الذي يعبّر أحسن تعبير عن الطبيعة الثانة للإنسان لأنه مرادف الحقّ الطبيعي والعقلانية. وعلى الإنسان أن يكون مستقلاً فكريًّا حتى ولو أدّى به ذلك إلى الوقوف ضد القناعات التي روّجتها الكنيسة قرونًا، وعليه أن يكون ربيبيًا (Sceptique) لأنه من غير المنطقيّ أن يكون الإنسان متيقنًا تيقنًا تامًا من يكون ربيبًا (relativité) وباللاّيقين على غرار الفرنسيّ مونتان كلّ شيء، وعليه أن يؤمن بالنّسبية (relativité) وباللاّيقين على غرار الفرنسيّ مونتان الله لا يملك حقيقة، ووحدتُه الإنسان أنّه لا يملك حقيقة، ووحدتُه التي بدأها كولومبوس إلى إثبات وجود أصناف لا تحصى ولا تعدّ من الشّعوب ومن العادات والتقاليد المختلفة على غير ما ألفه الأوروبيّون.

وعلى الإنسان كذلك أن يحسن استعمال عقله لأنّ العقل – وإن كان أعدل الأشباء توزّعًا بين النّاس كما قال الفيلسوف الفرنسيّ ديكارت (DESCARTES) (توفيّ عام 1650) – فهو غير مستخدم بطريقة جيّدة من قِبَل أكثر النّاس، فعلى الإنسان أن يتبع في تعامله مع البشر والأشياء منهجيّة لا يقبل معها إلاّ ما هو واضح وجليّ، ويترك جانبًا ما

يصله عن طريق السماع أو العادة، كما عليه أن يُجزّى القضايا إلى مشاكل فرعبّة، وأن ينطلق ممّا هو بسيط إلى ما هو معقّد، كما عليه أن يجمع كلّ المعطيات الممكنة قبل اتّخاذ أيّ موقف أو قرار.



ديكارت

وعلى الإنسان أن يقتنع بأنّ الفردانيّة (L'individualisme) هي القيمة الحقيقيّة، لأن الإنسان ليس كائنًا اجتماعيًّا بطبعه كما قال ذلك الفلاسفة القدامي وإنّما كائن أنانيّ تحرّكه المصلحة الشّخصيّة وحبّ المنفعة والتّعلّق بالأمن على بدنه وثروته وعائلته، وهو مستعد للتّخلّي عن جزء من حرّيته الشّخصيّة والخضوع طوعًا للذّولة حتّى ولو كانت نظامًا استبداديًّا و «تنيّنًا» (Léviathan) كما قال الإنجليزيّ هوبز (Hobbes) (توفّي عام 1679).



(هوبز)

والخضوع للدُّولة في نظر المؤرّخ الإنسانويّ لا علاقة له بالدّين لأنّ الدُّولة لا تستمدّ سلطانها إلاّ من البشر وليس من الله، كما كان النّاس يعتقدون ذلك من قبل. إن الإنسان المسلّح بهذه النّظرة اللآئيكية للدّولة قادر على نقدها ومساءلتها والثّورة عليها

لقد أصبح المثقف الإنسانوي يؤمن على غرار مكيافيلي (MACHIAVEL) (توفّي عام 1527) بضرورة تجريد السّياسة من أيّة قداسة دينيّة لأنّ السّياسة فعل إنسانيّ خالص. وهي علم الوصول إلى السّلطة السّياسيّة والاحتفاظ بها بطرق هي مزيج من اللّين والقسوة ومن الكرم والبخل ومن النزاهة والنَّفاق، و«الأمير، العارف بفنَّ السّياسة أسد وثعلب في نفس الوقت، لأنَّ البشر الذين يسوسُهم، كاثنات يحرَّكها حبِّ الدُّروة والمنفعة والمصالح الشَّخصيَّة وتخشى القوَّة أكثر ممَّا تهاب اللِّين والمنطق.



مكيافيلي

إنّ هذا التّحول الثّقافي العظيم المتمثّل في هذه النّظرة الجديدة للإنسان، صحبته ثورة دينية هي البروتستانتيّة، وقد جاءت هذه التورة الدينيّة الملائمة للنظام الاقتصادي الرأسمالي بمنهوم جديد للإنسان المسيحيّ في علاقته بالله وبالحياة الدّنيا وبالكنيسة، فالإنسان لم يعد مسلوب الإرادة، وإنّما أصبّح قادرًا على تحقيق خلاصه في الدّنيا وفي الآخرة، وذلك بالاعتماد على نفسه وليس على الكنيسة أو رجال الدّين. وإذا كان الله قد حدد مسبقًا من سيكون من عباده من النّاجين والفائزين بالبحنة، فإنّ الذين ينجحون في هذه الدنيا هم أكيدًا من النّاجين الذين اصطفاهم الله، على أنّ مقياس النّجاح في هذه الدّنيا هو العمل والكدّ وجمع المال وعدم التّبذير خلافًا لما كان سائدًا في العهد الفيودالي من قيم مثل الكسل والإنفاق التبديدي. ولا يحتاج الإنسان المسيحي الجديد إلى اللآتينية أو العبرية أو الإغريقية للتعرّف إلى مضمون التوراة والإنجيل، تلك اللغات التي لا يتقنها إلا صفوة القوم. لقد أصبحت الكتب المقدّسة مترجمة إلى اللغات الأوروبية، وأصبحت في متناول كلّ الذين يتقنون القراءة والكتابة بالفرنسية أو بالألمانية أو بالإيطالية... إلخ. وقد دشّن هذه الترجمة الذينية لوثر (LUTHER) نفسه مؤسس البروتستانتية الذي ترجم الإنجيل إلى الألمانية.

لقد كانت البروتستانيّة تأويلاً جديدًا للمسيحية مثلما كانت المسيحية في بدايتها تأويلاً جديدًا لليهودية. لقد انجرّ عن النّظرتين الثقافيّة والدّينيّة الجديدتين مفهوم جديد للعلم، فبدأ يتجذّر الوعي لدى العلماء بالتّخلّي عن الفكرة القديمة الدّاعية إلى التّوفيق بين العلم والدّين، كما بدأ الاقتناع يَسُودُ بفكرة التقدم، وهي فكرة عظيمة مناقضة تمامًا للرؤية العتيقة للزمن وهي الرؤية الدّائريّة (Cyclique). لقد أصبح العلماء مقتنعين بأنّ إدراك الحقيقة لا يكون إلاّ تدريجيًّا وأنّ نتائج العلم نسبيّة وأنّ فهم قوانين الطّبيعة يمرّ عبر الملاحظة والتّجربة الميدانيّة، مثلما دعا إلى ذلك الإنجليزيّ بيكون (BACON) عبر الملاحظة والتّجربة الميدانيّة، مثلما دعا إلى ذلك الإنجليزيّ بيكون الكنيسة (توفي عام 1626). وقد عاد الأطبّاء لتشريح الجسم البشريّ بعد أن حرّمت الكنيسة ذلك زمنًا طويلاً. كما جاء بعض العلماء العباقرة بنظريّة تفنّد مركزيّة الأرض في الكون وتبرهن على أنّ الكرة الأرضيّة ليست سوى جزء ضئيل في الكون (نظريّات كوبرنيك وتبرهن على أنّ الكرة الأرضيّة ليست سوى جزء ضئيل في الكون (نظريّات كوبرنيك وتبرهن على أنّ الكرة الأرضيّة ليست سوى جزء ضئيل في الكون (نظريّات كوبرنيك



(كوبرنيك)

وكبلر « KEPLER »، (توفي عام 1630)، وغاليلي « GALILEE »، توفيّ عام (1642)، ونيوتن « NEWTON »، (توفّي عام 1727). وقد زعزعت هذه «الثّورة الكوبرنيكيّة» أحد أهمّ دعائم الفكر الدّينيّ، وهي فكرة مركزيّة الأرض في الكون تمامًا مثلما حطّمت

الاكتشافات الجغرافيّة الكبرى فكرة مركزيّة أوروبّا في العالم.

الا تنساقات الجعرافية الحبرى صورة العظيم في أوروبا المؤرّخ العربي الكبير عبد لقد تفطّن لبداية هذا التحول العلميّ العظيم في أوروبا المؤرّخ العربي الكبير عبد الرّحمان بن خلدون عندما قال في أواخر القرن الرّابع عشر: «... بلغنا لهذا العهد أنّ... العلوم الفلسفية ببلاد الفرنجة من أرض رومة وما إليها من العدوة الشمالية نافقة الأسواق، وأنّ رسومها هناك متجدّدة ومجالس تعلّمها متعدّدة ودواوينها جامعة وحملتها متوفّرون وطلبتها مكترثون...»(۱)

لقد فقدت الطّبيعة قداستها في نظر مفكّر عصر النّهضة لأنّ ظواهرها أصبحت قابلة للتَحوّل إلى معادلات رياضيّة ثابّتة. وإنّ من المؤسف أنّ أغلب مفكّري عصر النّهضة وخاصة مؤرّخيه لم يتفطّنوا - أو هم تفطّنوا لكنّهم لم يعترفوا بذلك- لما كان للعرب من فضل في إخراج أوروبًا من ظلمات العصور الوسطى إلى أنوار النّهضة، وليتهم كانوا في مستوى نزاهة عالم الرياضيات لابلاص (LAPLACE) الذي قال: ١٠٠٠ تُدين أوروبا للعرب بأولى اشعة النور التي بددت ما لفها من ظلمات على امتداد أكثر من اثني عشر قرنًا. لقد كان العرب شيوخنا، كما كان المصريون في ماضي الزمان شيوخ الإغريق. لا ننسى كذلك نزاهة فيلسوف القرن التّاسع عشر نيتشه الذي قال في كتابه ما قبل المسيح (L'Antéchrist) عن الحضارة العربيّة في أسبانيا: «... لقد حرمتنا المسيحيّة من حصاد الثقافة القديمة، وفي مدّة لاحقة من حصاد الثقافة الإسلاميّة. إنَّ الحضارة العربية الرّائعة بأسبانيا هي في الحقيقة قريبة جدًّا منَّا لأنَّها تركَّز على مخاطبة حواسّنا وذوقنا أكثر ممّا فعلته روما أو اليونان. وقَدْ دِيسَتْ هذه الحضارة بأرجل (أَفَضُّلُ ألاَّ أتذكر أرجل مَنْ؟) لماذا؟ لأنها كانت إفرازًا لميول فطريّة أرستقراطيّة فحلة، ولأنها استجابة لنداء الحياة، وأيّة حياة؟ لنتذكّر التّأنّق اللّذيذ جدًّا للحياة العربيّة... لقد حارب الصليبيُّون لاحقًا شيئًا كان الأولى بهم أن يركعوا على التّراب إجلالاً له، لأنّ حضارتنا نحن اليوم في القرن التاسع عشر تبدو فقيرة ومتخلّفة إذا ما قورنت بالحضارة العربيّة». إنَّ عددًا محدُّودًا جدًّا من مثقفي عصر النَّهضة اعترفوا بفضل العرب والمسلمين على أوروبا مثل بك دي لاميراندول (PIC DE LA MIRANDOLLE) (توفي عام 1494) صاحب كتاب «خطاب من أجل كرامة الإنسان» الذي أشار فيه إلى الرسول محمد وإلى القرآ وإلى ابن المقفّع وإلى الكندي وإلى الفارابي وإلى ابن سينا وإلى ابن رشد...

<sup>(1)</sup> المقدّمة، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، 1976، ص 894.

#### 2 - مواطن إضافة المؤرّخ الإنسانوي:

ليس المؤرخ الإنسانوي رجل دين وإنها شخص يعتقد جازمًا أنّ سيطرة رجال الدين على علم التاريخ كان كارثة حقيقية، لأنهم حملوا الماضي مضامين إلاهية دينية لا تغبل أي نقاش، وهو علامة متبحر في علمه (Érudit) ويسعى بشيء من الهوس إلى الإلمام بكلّ كبيرة وصغيرة تهم الماضي الذي يدرسه. ويعمل مؤرّخنا ضمن فريق عمل إمّا في دّير من تلك الأديرة الكثيرة الموجودة في أوروبًا مثل جمعية دير سان مور Saint) في دّير من تلك الأديرة الكثيرة الموجودة في أوروبًا مثل جمعية علمية مثل الأكاديمية الملكية للكتابات والآداب الجميلة التي أسسها الوزير الفرنسي كولبار (COLBERT) عام 1663. وقد سافر مؤرّخنا مرّة على الأقل إلى إيطاليا مهد النهضة لكي يستنشق نسيمات العهد الجديد كما كانت «الموضة» تقتضي ذلك. وهو مغرم بالتنقيب عن نسيمات العهد الجديد كما كانت «الموضة» تقتضي ذلك. وهو مغرم بالتنقيب عن الأثار القديمة والمخطوطات في خزائن الأديرة والكنائس والعائلات الأرستقراطية، وقد أتت جهوده أكلها، فعثر على بعض المخطوطات المجهولة لسيسرون (CICERON) وتاسيت (TACITE)... إلخ. وهو عارف باللغات القديمة مثل الإغريقية وأوفيد (OVIDE)

ومؤرّخنا شغوف بعلم اللّغات، لآنه أداة تمكّنه من القيام بنوع من الهرمنطيقيا أو (التأويليّة) (Herméneutique)، أي من تحليل النّصوص الدّينيّة القديمة ومقارنتها بعضها ببعض واستخراج كلّ معانيها والتّثبّت في صحّتها، وتعلّقه بالماضي جعله يستنبط علومًا جديدة مثل علم الآثار وعلم المسكوكات وعلم البرديّات وعلم النّقائش (Épigraphie).

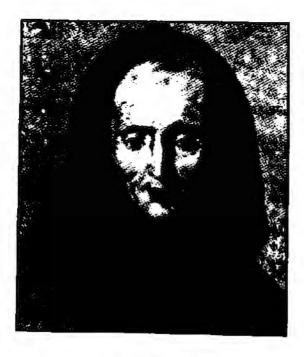

جان مابيلون

وقد أرسى مؤرِّخنا علم نقد الوثائق الدّيبلوماسيّة على أسس صلبة، إذ بيّن الصّحيح من نلك الوثائق والمدلس منها، وذلك بالاعتماد على منهجية ديكارت ودراسة الحبر واللّغة والخطّ والكرونولوجيا والعبارات المستعملة في تلك الوثائق. ومؤرّخنا خبير في التشريع، و مثلة الأعلى هو المؤرّخ الفرنسيّ جان مابيلون (JEAN MABILLON) عضو جمعية سأن مور (توفي عام 1707) وصاحب الكتاب الذي لقي شهرة كبيرة في كامل أوروب وهو «في عبلتم البوثبائسق» (De re diplomatica libri) الصّادر عام 1681. وقد اعتبر المؤرّخون والمفكّرون جان مابيلون بمثابة غاليلي علم التّاريخ.

ومؤرِّ خنا الإنسانويُّ تخلِّي عن فكرة «العصر الذَّهبيِّ» وهي الفكرة القائلة بأنَّ الماضي : حسن من الحاضر، والحاضر أحسن من المستقبل، وهي الفكرة السّائدة في كلّ مجتمعات ما قبل الحداثة. لنتذكّر قول شاعرنا المتنبّي:

فَسَرَّهُمْ وَأَتَيْنَاهُ عَلَى الهَـــرَم أَتَى الزَّمَانُ بَنُوهُ فِي شَبِيبَتِــه

أو لنلق نظرة على الفقرة التّالية في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني:

"حدَّثنا محمَّد بن جرير الطّبريّ قال: حدَّثنا أبو السّائب سالم بن جنادة قال: حدَّثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تنشد بيت لبيد:

ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ وَبَقِيتُ فِي خَلَفٍ كَجِلْدِ الأَجْرِب

ثمّ تقول: رحم الله لبيدًا، كيف لو أدرك مَنْ نحن بين ظهرانيهم! قال عروة: رحم الله عائشة، فكيف بها لو أدركت مَنْ نحن بين ظهرانيهم! قال هاشم: رحم الله أبي، فكيف لو أدرك مَنْ نحن بين ظهرانيهم! وقال وكيع: رحم الله هشامًا، فكيف لو أدرك مَنْ نحن بين ظهرانيهم! قال أبو جعفر: رحم الله أبا السّائب، فكيف لو أدرك مَنْ نحن بين ظهرانيهم إقال أبو الفرج الأصفهاني: ونحن نقول: الله المستعان، فالقصّة أعظم

إنَّ المؤرِّخ الإنسانويّ لم يعد يُؤمن بوجود عصر ذهبيّ بدائيّ تدحرج الإنسان بعد، إ إلى الوراء. لقد أصبح يعتقد أنّ البشر كانوا في فجر التَّاريخ بمثابة الوحوش، لكنّه الله بحرجوا تدريجيًّا من حيوانيّتهم وحقّقوا الكثير من الارتقاء والتّحسّن. إنّ الحاضر في الم نظر مؤرِّخنا أحسن من الماضي والمستقبل أحسن من الحاضر، وهي فكرة عبّر عنها أديبنا وعالمنا العربي الجاحظ (عاش في القرنين النَّاني والنَّالث للهجرة) كما يلي: ١٠٠٠ وينبغي أن يكون لمن بعدنا كسبيل من كان قبلنا فينا، على أنّا وجدنا من العبرة أكثر ممّا وجدوا، كما أنّ مَنْ بعدَنا يجد من العبرة أكثر ممّا وجدنا ١٤١٥، وليت الجاحظ وجد من

<sup>(1)</sup> الأغاني، ج: XVII، دار الثقافة، بيروت، 1993. ص: 23.

<sup>(1)</sup> الجاحظ، كتاب الحيوان، ج:1، بيروت، 1969، ج: i، الصفحتان: 86 -87.

طور هذه الفكرة بعده من بني حضارته لأنّ ابن خلدون نفسه لم تكن نظرته للتّاريخ قائمة على فكرة التّقدّم.

لقد كتب مؤرّخنا الإنسانوي أوّل الأمر باللاتينية لكنه عدل عن ذلك بعد مدّة، وأصبح يكتب باللّغات الأوروبيّة كالفرنسية والألمانية والإيطالية... وذلك لوضع علمه في متناول الشّغوفين بما يكتب، وهم خاصة عناصر البرجوازيّة البرلمانيّة التي كانت تجد في كتابات مؤرّخنا إشباعًا لرغبتها الجامحة في التّعرّف إلى العالم القديم – وهي «الموضة» آنذاك في أوساط شراة القوم – كما تجد هذه النّخبة السياسيّة في كتابات مؤرّخنا المعلومات التي تبحث عنها حول كيفيّة تشكّل القوميّات ومساوئ التّشتّت السياسيّ والتّحجر الدّينيّ.

وقد هلّل مؤرّخنا لاكتشاف الألمانيّ قوتنبارغ (GUTENBERG) عام 1455 للمطبعة، لأنّ هذا الاختراع العظيم يساعده على ترويج كتاباته في كلّ أرجاء العالم المتحضّر آنذاك.

لقد آمن مؤرّخنا - على إثر الاكتشافات الجغرافية الكبرى- بضرورة الخروج من بوتقة النظرة الأوربيّة الضيّقة، وتوسيع دائرة اهتمامه لتشمل بقيّة أرجاء العالم. وقد عكف بحماس على دراسة ثقافات الشّعوب الجديدة المكتشفة وحيواناتها ونباتاتها، وانهال يدحض ما رُوِّج طويلاً عن تلك الشّعوب من أساطير مضحكة وغريبة مثل وجود كائنات في أماكن نائية تشبه البشر لكنّها تحمل ذيولاً وقرونًا...!!

# 3 - مواطن قصور المؤرّخ الإنسانويّ

لقد اتضح للمؤرّخ الإنسانوي بعد أن احتك بالواقع اليوميّ أنّه أغرق في التفاؤل بالعصر الجديد، وأنّ الواقع ليس ورديًّا كما تصوّر ذلك في البداية، خاصّة بعد أن لاحظ استئثار أقلّية فقط من الذين يملكون وسائل الإنتاج بالحريّة والكرامة والسّعادة، لذلك بدأت تساوره الشّكوك والتساؤلات.

لقد صدرت أوّل صرخة احتجاج مدوّية ضدّ تنكّر البرجوازيّة الصّاعدة للقيم التي ادّعت الإيمان بها والحرص على نشرها عن توماس مور (THOMAS MOORE) (توفّي عام 1535)، فقد كان شاهدًا على مصادرة البرجوازيّين البريطانيّين لأراضي صغار المزارعين (حركة التّسييج Enclosures) وتحويلها إلى مراع قصد إنتاج الصّوف للصّناعات النّسيجيّة. وكانت الصّرخة الثّانية من رجل الدّين الأسبانيّ برتولوماي دي للصّناعات النّسيجيّة. وكانت الصّرخة الثّانية من رجل الدّين الأسبانيّ برتولوماي دي لاس كازاس (BERTOLOME DE LAS CASAS) (توفّي عام 1566) الذي لم يتوان بدوره عن التّنديد بكلّ شجاعة بالمجازر الرّهيبة التي ارتكبها الغزاة الأسبان والبرتغاليّون

ضد الهنود الحمر في القارة الأمريكية. إنّ مفهوم التاريخ الذي يَسُوسُ تفكير المؤرّخ الإنسانوي، رغم ما ينطوي عليه من تجديد، لم يكن خاليًا من بعض الشوائب، فالعصر الإنسانوي، رغم ما ينطوي عليه من تجديد، لم يكن خاليًا من بعض هيمنة رجال الدّين الوسيط لم يزل يمثل بالنسبة إليه عصرًا سلبيًا برمّته لأنه عصر هيمنة رجال الدّين والكنيسة، والعصر القديم كان محل إعجاب المؤرّخ الإنسانوي إعجابًا لا يوصف، والكنيسة، والعصر القديم كان محل إعجاب المؤرّخ الإنسانوي إعجابًا لا يوصف، إلى حدّ أنّه صدّق الكثير من الخرافات التي روّجها الأقدمون.

إلى خداله صدق الخير من العراد على وراد و عالم الجماد و عالم ويعتقد المؤرّخ الإنسانوي أنّ التغيير يمسّ الإنسان فقط، أمّا عالم الجماد و عالم الحيوان فثابتان لا يتغيّران، لذلك فهو لا يتعامل إلاّ مع الآثار التي خلّفها الإنسان الواعي العاقل، أمّا الآثار التي لا تحمل كتابة وليس فيها أيّ تعبير عن مقاصد الإنسان فلم يكن يعيرها أهمّية وينظر إليه نظره إلى مخلّفات إنسان ما قبل التّاريخ. وعلم التّاريخ بالنّسبة إلى المؤرّخ الإنسانويّ ليس علمًا مستقلاً عن الأدب، لذلك نراه يولي أهمّية كبيرة للبلاغة على حساب المنهج. وقد انكبّ بحماس على دراسة المؤرّخين القدامي المشهود لهم بالبلاغة مثل تاسيت (TACITE) أو بلوتارك (PLUTARQUE) أو سيسرون المشهود لهم بالبلاغة مثل تاسيت (TACITE) أو بلوتارك (POLYBE) أو سيسرون أو توسيديد (والترويق اللّغويّ، وما كسبه بصفته أديبًا خسره بصفته مؤرّخًا.

لم يقرأ المؤرّخ الإنسانوي "مقدمة ابن خلدون أو هو قرأها ولم يفهمها، وإلاّ لما وقع في بعض ما وقع فيه من آراء خاطئة عن علم التّاريخ، ولعلّه معذور نظرًا إلى ذكريات الحروب الصليبية والصراع الدّامي بين أوروبًا والعثمانيين، ومشاق الاتصال البرّي والبحري بين العالم العربي الإسلامي وأوروبًا، وصعوبة رواج الكتاب بصفة عامّة قبل انتشار المطابع في أوروبًا. يا ليت مؤرّخنا «الإنسانوي» قرأ ما كتبه ابن خلدون عن علم التّاريخ: «... في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيّام والدّول والسّوابق من القرون الأوّل، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق، وعلم بكيفيّات الوقائع وأسبابها عميق... (و) اختلاف الأجيال في أحوالهم إنّما هو باختلاف نحلتهم من المعاش... (و) الكسب إنّما يكون بالسّعي في الاقتناء والقصد إلى التّحصيل... ولا بدّ من الأعمال الإنسانية في كلّ مكسوب ومتموّل...». أليس رائعًا كل هذا الكلام.

لقد كان المؤرّخ الإنسانويّ منغمسًا في الحياة السّياسيّة، وهو من مرتادي البلاطات الملكيّة والأميريّة، وهو وإن أقصى الدّين عن دائرة اهتماماته الرّئيسيّة، فقد عوّضه بالسّياسة. لقد تخلّى في كتاباته عن تمجيد الكنيسة ورجالها وشهدائها، لكنّه أصبح يمجّد الآن أمراء المدن – الدّول (Les Cités-États) والدّول القوميّة النّاشئة. وهو متحمّس لمبدأ مركزة السّلطة السّياسيّة والقضاء على التّشتّت السّياسيّ الفيوداليّ.

وهو مصرّ على ضرورة إرساء تشريع عقلانيّ يحمي الملكيّة الفرديّة لوسائل الإنتاج (مابيليون المؤرّخ كان خبيرًا في القانون). وهو يدعو إلى علويّة القانون في المجال السّياسيّ ويطالب باحترام مؤسّسات الدّولة، كما ينادي بتجنّب الحروب وخاصّة منها الحروب الدّينيّة لأنّها لم تعد على أوروبّا إلاّ بالوبال.

لقد ساند المؤرّخ الإنسانوي الأنظمة السياسية الملكية بما فيها ملكيّات الحكم المطلق، لآنها أفضل بكثير في نظره من الفوضى الفيودالية والتشرذم السياسي والحروب المنهكة والأتاوات الفيودالية التي تعطّل التّجارة وتحول دون تطوّر قوى الإنتاج بصفة عامة. وقد لقي المؤرّخ الإنسانوي مساندة من هذه الأنظمة الملكيّة التي حاولت توظيف نشاطه لتخليد مآثرها ومكاسبها. إلا أنّ هذا المؤرّخ ضاق ذرعًا -بعد صبر طويل- بالرّقابة الملكيّة المفروضة على كتاباته، فجنح أوّل الأمر إلى الصّمت ريثما تمرّ العاصفة، واستغلّ الملكيّة التّاريخ الأدبي المملوء بالأحداث المثيرة وبالنّوادر الغريبة.

ومازاد في محنة المؤرّخ الإنسانوي -علاوة على الرّقابة السّياسية - تأجّج الصراع بين الكاثوليك والبروتستان. وقد انخرط فيه مؤرّخنا أو وجد نفسه مجبرًا على الانخراط فيه. وهكذا سقط من جديد في مهاوي الجدل الدّيني العقيم، وأصبح همّه منصبًا على البحث في الماضي عن الحجج لمقارعة الخصوم، وتحوّل تاريخ العالم بالنّسبة إليه البحث في الماضي عن الحجج لمقارعة الخصوم، وتحوّل تاريخ العالم بالنّسبة إليه ومراع بين الخير والشّر، فإذا كان مؤرّخنا بروتستانيًّا، فالشّر هو «وكر الشّيطان في روما»، أمّا إذا كان كاثوليكيًّا فالشّر هو «الرّاهب المجنون في ويتنبرق»، أمّا إذا كان مؤرّخنا غير منحاز أو هو اختار عدم إقحام نفسه في ذلك الصّراع الدّينيّ السّديد - وهو أمر نادر - فقد فرض عليه المتعصّبون الدّينيّون الصّمت. وهكذا تراجع الفكر التّاريخي أمن النّقديّ، فجاك بوسّياي الفرنسيّ (1681) أنّ التّاريخ البشريّ هو ثمرة الإرادة الإلاهيّة، كتابه خطاب عن التّاريخ العالميّ (1681) أنّ التّاريخ البشريّ هو ثمرة الإرادة الإلاهيّة، فو فهم الأحداث الدّنيويّة. لكن «ربّ ضارّة نافعة»، فقد أدّى الصّراع الدّينيّ إلى نفض الغبار عن وثائق دينيّة قديمة كثيرة كانت ضارّة نافعة»، فقد أدّى الصّراع الدّينيّ إلى نفض الغبار عن وثائق دينيّة قديمة كثيرة كانت شبه مدفونة مثل كتابات بعض المفكّرين ورجال الدّين القدامي كالقديس أوغسطين شبه مدفونة مثل كتابات بعض المفكّرين ورجال الدّين القدامي كالقديس أوغسطين (SAINT CYPRIEN) أو ترتيليان (SAINT AUGUSTIN).

ولا يعود انحسار الفكر التاريخيّ النّقديّ فقط إلى الاستبداد السّياسيّ والتّزمّت الدّينيّ، وإنّما يعود كذلك إلى الشّغف بالعلوم والرّياضيّات خاصّة في القرن السّابع عشر. وقد اعتبر الكثير من العلماء المرموقين مثل ديكارت علم التّاريخ عديم الفائدة، لكن من جميل الصّدف أنّ المفاهيم العلميّة التي جاء بها عالم مثل ديكارت في "خطاب في المنهجيّة، مثل الشّك الرّاديكاليّ وكيفيّة بلوغ الحقيقة بواسطة استخدام مقولات: البداهة والتّحليل

والتّأليف والإحصاء، قد ساعدت المؤرّخين لاحقًا على تطوير علمهم (المؤرّخون والتّأليف والإحصاء، قد ساعدت المؤرّخين المقاليف والإحصاء، المثال). الوضعيّون على سبيل المثال).

الوضعيون على سبيل العمل، يمكن القول إنّ المؤرّخ الإنسانويّ رغم نقائصه والمتاهات الرخي المناه الفصل، يمكن القول إنّ المؤرّخ الإنسانويّ رفعه مفكّرو عصر النّهضة وهو إعان الزلق إليها، قد استفاد أيما استفادة من الشعار الذي رفعه مفكّرو عصر النّهضة وهو إعان الاعتبار للإنسان بدل هيمنة الميتافيزيقا، والانتقال من التمركز حول الله إلى التمركز حول الاعتبار للإنسان، والإقرار بالطبيعة اللامتناهية للكون بدل النّظرة القديمة الخاطئة. إنّ هذا المؤرّخ الإنسان، والإقرار بالطبيعة اللامتناهية للكون بدل السّابع عشر وبداية القرن النّامن عشر، أي لم يبدأ في الخروج من النّفق إلا في أواخر القرن السّابع عشر وبداية القرن النّامن عشر، أي عندما أطلت النّباشير الأولى لعصر «الأنوار»، ومع عصر «الأنوار» سيظهر مؤرّخ من نوع عندما أطلت النباشير الأولى لعصر «الأنوار»، ومع عصر «الأنوار» سيظهر مؤرّخ من نوع جديد هو المؤرّخ «العقلاني».

#### الوثائيق

# 1) جان بودان يُكذّب أسطورة العصر الذّهبيّ الرّائجة في عصره:

ذكر ذلك:

HUPPER GEORGES: <u>L'Idée de l'Histoire parfaite</u>, Paris, Flammarion, 1973.

# 2) لأَنْصلُو دي لا بُويْلينيار ونظرة جديدة للتاريخ:

النالية الفوارق بين الشّعوب: الغاليّون، الرّومان والجرمان؟ متى، وكيف، وعلى يد من دخلت الدّيانة المسيحيّة وانغرست وتدعّمت ونُوقشت وفرضت نفسها في بلاد الغال؟ كيف كان يعيش النبلاء، وكيف كانت سلطتهم وكيف كانوا يمارسونها، وماهي واجباتهم ووظائفهم بالنسبة إلى كل هذه الأمم؟ بأيّة قوانين وتقاليد وأشكال حياتية وأشكال قضاء واجتماع - سواءً زمن السلم أو زمن الحرب- كانت هذه الشّعوب خاضعةً للحكم المؤسف لِأجدادنا؟ ٩.

ذكر ذلك:

PHILIPPE TÉTART : Petite Histoire des historiens, Paris, Colin, 1998, p

3) إيتبان باشكييه يتحدث عن جان دارك برؤية «جديدة»:

... ما هو الحكم الذي يجب أن نُصدره عنها (جان دارك) (١)... مع تجنّب السقوط في العاطفة؟ لقد كانت تعتقدُ أنّ كل تلك الأصوات صادرةٌ عن الله... أما من حيث في العاطفة؟ لقد كانت تعتقدُ أنّ كل تلك الأصوات الدرس الذي يجب أن نستمده من تاريخ جان... كنتُ قلت في بداية هذا الفصل أن الله أراد للمعجزة أن تقع بهدف ترتيب البيت الفرنسي، فإزاء ملك غارق في ملذاته ومُتلاعبٍ به من قبل الذين دَلِّلهم، قرّر الله أن يُرسل له أعضادًا جَيّدين ومخلصين لِنجدته، بما في ذلك العَذْرَاء جان، وكان بإمكان المعجزة أن تكون أعظم لو استطاع منري الخامس الغازي الجديد لجزء كبير من فرنسا، أن يُورّث غَيْيِمَتَه لِنَسْلِهِ، لكن الوريث الذي خلَّفه لأملاكه، كان طفلاً عمره لا يتجاوز 16 شهرا...».

ذكرت ذلك:

MARIE-PAULE CAIRE-JABINET: Introduction à l'historiographie, Paris, Nathan, 1994, p 42.

<sup>(</sup>۱) جان دارك: بطلة فرنسيّة (1412 - 1431) قاومت المحتلين الانقليز لفرنسا ويعتبرها الفرنسيّون قديسة ورمزًا لبلادهم.

# الفصل الثالث **المؤرخ العقلاني**

مثل القرن الثّامن عشر أو اعصر الأنوارا في أوروبّا الغربيّة حدثًا متميّزاً لا على الصّعيد الأوروبيّ فقط، وإنّما على الصّعيد الإنسانيّ والحضاريّ العامّ. وقد عرّفه أحد عمالقته الفيلسوف الألمانيّ كانط (KANT) (توفّي عام 1804) قائلاً عام 1784 هو: ٥... خروج الإنسان من دونيّته التي يتحمّل هو نفسه مسؤوليّتها، تلك الدّونيّة التي تتمثّل في قصوره عن استخدام عقله بنفسه ومن دون إملاء من أحد».

لقد كان التنوير الفرنسي أكثر جرأة من الحركات التنويرية الأخرى: الحركات الإيطالية والانقليزية والألمانية والروسية، ويعود ذلك إلى شجاعة المفكرين الفرنسيين في مقاومة الكنيسة والنظام الملكي والعقائد القائمة على التعصب والخرافة. وقد استفاد علم التاريخ إيما استفادة من «عصر الأنوار» هذا.

#### 1\_ العقلانيّة (Le Rationalisme)

واصلت الطبقات البرجوازية في أوروبا الغربية - باسم الحرية- دك قلاع الفيودالية المتداعية واكتساب المزيد من المواقع الاقتصادية والثقافية والسياسية. وقد تطور اقتصاد السوق، ونما التبادل، وظهرت اختراعات تكنولوجية جديدة كان لها أثر عظيم في مجال سيطرة الإنسان على الطبيعة مثل الآلة البخارية،

وكانت فكرية الحريّة هي الفكرة - القوّة (Idée-force) التي ملأت الدّنيا وشغلت النّاس، وأصبح لها مفعول سحريّ لا يُقهر. وكانت بريطانيا هي المثال الذي احتذاء المثقّفون آنذاك، و«الموضة» هي زيارة هذا البلد، موطن العلم والحريّة والتّقدّم آنذاك.

لقد وقف المثقّفون ضد كلّ ألوان القهر، فشجبوا العبوديّة، وطالبوا بتحسين معاملة السّجناء والمجرمين، كما دَعًا الفيلسوف الفرنسيّ كوندورساي (CONDORCET) (توفّي عام 1794) إلى المساواة بين المرأة والرّجل،



(كوندورساي)

أمّا ماري أولمب دي قوج (MARIE OLYMPE DE GOUGES) فأصدرت عام 1791 إعلان حقوق المرأة، ونقدت بشدّة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرتها التّورة الفرنسية عام 1789 والذي لم يسوّ في نظرها بين الرّجل والمرأة.

وكان المثقّفون يؤمنون إيمانًا راسخًا بأنّ للمثقّف رسالةً تتمثّل في نشر أفكار التّنوين وكان المثقّفون يؤمنون إيمانًا راسخًا بأنّ للمثقّف رسالةً تتمثّل في نشر أفكار التّنوين وتربية الشّعب على المثل الجديدة، وهي الإيمان بالعقل والعلم والتّسامح والحرّية وقابليّة الإنسان للتّحسن والاكتمال، ومقاومة الخرافات، وعدم الخوف مِمّا وراء الطّبيعة، والتّصدّي لخث رجال الدّين واستبداد الحكّام، والوقوف ضدّ الحروب مهما كان نوعها.

إنّ إيمان النّخبة بضرورة تربية الشّعب أخلاقيًّا، هو ما يفسّر ظهور علم البيداغوجيا. كما أنّ هذه النّخبة كانت تؤمن بضرورة إشاعة العلم في أوساط الشّعب، وهو ما يفسّر صدور 28 جزءًا من الموسوعة (L'Encyclopédie) بين 1751 و1772. وفي هذا العمل الجبّار، نجد كلّ معارف العصر من صنع الإبرة إلى صنع المدفع.

لقد كانت ثقة المثقفين في العقل ثقة مطلقة. فقد كان العقل بالنسبة إليهم هو المصدر الوحيد للمعرفة، والعلم كفيل بتوفير التقدّم للبشريّة، والتقدّم أمر حتميّ لا مفرّ منه. وقله أصدر كُوندورساي في آخر حياته كتابه الموسوم: محاولة لرسم تاريخيّة لتقدّم الفكر البشريّ، أبرز فيه صراع البشريّة الطّويل والمظفّر ضدّ الاستبداد السياسيّ وتعصّب رجال الدين، وأكد فيه أنّ الإنسان هو إلاه نفسه، وهو قادر على الاكتمال والتحسّن، وطالب الفضاء على التفاوت بين الأمم وداخل نفس الشّعب.

وركز المثقفون على فكرة قابليّة الإنسان للاكتمال خلافًا للمسيحيّة التي تعتبر الإنسان مدنّسًا وفاسدًا ومخطئًا. وطالب المثقفون بأن يكون الدّين عقلانيًّا. ومن

هؤلاء المثقفين من كان يؤمن بالله، لكنّه يطالب بتطهير المسيحيّة ممّا علق بها من بدّع وخرافات وتعصب، ومن المثقفين من كان يؤمن بالرّبوبيّة (Déisme) أي بفكرة أنّ الله خلق الكون ثمّ تركه يشتغل وفق قوانين حدّدها له سلفًا، ولم يعد يتدخل في مسيرته بأيّة طريقة كانت بما في ذلك المعجزات النّبويّة. وهذه الرّؤية الرّبوبيّة مثّلت نوعًا من التّوفيق بين الإيمان بالله والإيمان بالعلم. ومن المثقّفين من كان ملحدًا. أمّا الفيلسوف كانط (KANT)، فقد جعل من الله فكرة عقليّة على المستوى النّظريّ، وضرورة أخلاقية على المستوى النّظريّ، وضرورة أخلاقية على المستوى النّظريّ، وضرورة أخلاقية



كانط

ويمكن القول إنّ قرن «الأنوار» هو قرن النّزوع إلى اللاّئكيّة بالنّسبة إلى نخبة أوروبّا الغربيّة.

وازدادت في القرن الثّامن عشر آفاق الأوروبيّين توسّعًا، بازدياد اتّصالهم بالحضارات الأخرى، فالعالم لم يعد يقتصر على العالم القديم الإغريقيّ - الرّومانيّ والمسيحيّ اليهوديّ، وإنّما أصبحت هناك عوالم وحضارات أخرى لها قيم أخلاقية أخرى. وقد أدّى هذا الاحتكاك بالعوالم غير الأوروبيّة إلى ازدياد الإيمان بفكرة النّسبية المناقضة لفكرة الكلاسيكية (Universalisme classique).

### 2- مواطن إضافة المؤرّخ العقلانيّ

واصل مؤرّخنا على غرار الكثير من مؤرّخي عصر النّهضة الكتابة اللّغات المحلّية أو غيرها من اللّغات القديمة. ولم يعد يوجد خطّ فاصل بين التّاريخ والفلسفة، وأغلب المؤرّخين كانوا فلاسفة مثلما كان أغلب الفلاسفة مؤرّخين أمثال الفرنسيّ فولتير

(voltaire) (توفّي عام 1778) أو الإنقليزيّ هيوم (HUME) (توفّي عام 1776).

ولقد أصبح باراديغم «التّقدم» من المسلّمات التي يؤمن بها المؤرّخ «العقلاني» ونجد بصماتها في كل كتاباته، والتّاريخ يسير حسب رأيه وفق خطِّ تصاعديَّ (Ascendant) وليس حسب خطّ دائري (Cyclique) كما كان الاعتقاد سائدًا قبل ذلك التَّاريخ. وقد وضّح الفرنسي جاك تورقو (JACQUES TURGOT) (توفّي عام 1781) أنَّه كلّما ازدادت الحضارة تعقّدًا وتشعبًا، ازدادت سرعة التقدّم البشريّ. فالتقدّم كان بطيئًا جدًا في العهود القديمة، ثمّ أصبح سريعًا في العصر الحديث. أمّا الاشتراكيّ الفرنسيّ سان سيمون (SAINT SIMON) (توفّي عام 1825)، فطالب بضرورة وجود علم اجتماع يوجّه مسيرة البشريّة نحو التّقدّم. وقد أثّر سان سيمون كثيرًا في الفيلسوف الوضعيّ أوغست كونت (AUGUSTE COMTE).



سان سيمون

إنَّ أوّل نقد وجّهه المؤرّخ العقلانيّ للمؤرّخ الإنسانويّ هو المتعلّق بالتّبحر في العلم (L'érudition) لأنَّ المؤرِّخ الإنسانويُّ لا يميّز بفعل هذا التّبحّر بين ما هو ثانويّ وما هو رئيسي، والمهم بالنسبة إليه هو التّجميع واللّم والكمّ ولا شيء غير ذلك.

لقد شجب المؤرّخ العقلاني التقليذ السّائد منذ عصر النّهضة والمتمثّل في الإعجاب الأعمى بالمفكرين والفنانين والأدباء الإغريق والرومان إعجابًا كان يمثل عقبة أمام فكرة التَقدّم، فلا أحد ينكر أنّ القدامي كانوا متفوّقين على حضارة القرن الثّامن عشر في مجالات معيَّنة مثل الفلسفة والفنَّ، لكن لا مراء كذلك في أنَّ حضارة القرن الثَّامن عشر قد فاقت كلُّ العالم القديم في مجالي العلم والصّناعة.

وقد عرف المؤرّخ العقلاني تطورًا مهمًّا تمثّل في التّخلّي عن تفسير التّاريخ بالاعتماد

على العامل السياسي، وأصبح يتّجه نحو "التّاريخ الشّامل" الذي يمسّ كلّ جوانب حياة الإنسان السّياسيّة والمادّيّة والثّقافيّة، وهكذا وقع التّحوّل من السّياسة إلى الحضارة، ومن الفرد إلى الجماعة.

لقد كتب هذا المؤرّخ التاريخ التياسي، لكن من وجهة نظر نقديّة لآنه كان ينتمي إلى البرجوازيّة الصّاعدة شديدة العداء للكنيسة وللارستقراطيّة الفيوداليّة. وممّا يروى أنّ فولتير قال: ".... لقد تحوّل تاريخ أوروبًا إلى محضر جلسة طويل يعجّ بعقود الزّواج وتواريخ أصول العائلات والصّراع على الألقاب الشّرفيّة، وهو ماجعل هذا التّاريخ عالمًا دامسًا وجافًا، كما طمس الأحداث الكبرى، وحال دون معرفة القوانين والعادات، وهي أشياء جديرة أكثر بالاهتمام... إنّي أريد التّعرّف إلى ملامح مجتمع النّاس وكيف كانوا يعيشون داخل عوائلهم، وما هي الفنون التي كان يتعاطونها».

وذكر فولتير أيضًا في إحدى كتاباته: «... يبدو لي أنّ التّاريخ لم يُنظَر إليه إلاّ باعتباره عمليّات تجميع كرونولوجيّة، ولم يُكتب لا من موقع المواطنة ولا من موقع الفلسفة... لقد حاولتُ قدر المستطاع كتابة تاريخ العادات والعلوم والقوانين والتّقاليد والخرافات. إنّي لم أعاين إلى حدّ الآن سوى تاريخ الملوك، أريد الآن معاينة تاريخ البشر».



إنّ نزوع مؤرّخنا إلى وصف الحياة المادّيّة للبشر أمر عامّ جدًّا، والفيلسوفان - المؤرّخان الفرنسيّان دالمبار (D'ALEMBERT) وديدرو (DIDEROT) كانا من الأواثل الذين حاولوا وضع أسس التّاريخ المادّيّ، وذلك برَسْمِهِمَا لوحة لتطوّر التّقنية والإنجازات المادّيّة للبشر منذ أقدم العصور إلى القرن الثّامن عشر.

وواصل المؤرّخ العقلانيّ بحماس كبير تفنيد الخرافات والنّظريّات اللاّهوتيّة التي تُعَوَّدَ

النَّاس اعتمادها في تفسير التَّاريخ. وقد هلَّل لما أثبته علماء الطَّبيعة والجيولوجيا من أنَّ تاريخ بد؛ الخليقة أقدم بكثير مما حدد رجال الدين اليهود والمسيحيّون.

ويعتقد مؤرِّحنا أنَّ العقل البشريِّ واحد في أيِّ مكان في العالم، وأنَّ ما يوجد من ويست وراً عن الطّروف الجغرافيّة وخاصة عن المناخ، وناجم كذلك على فروق بين البشر ناجم عن الظّروف الجغرافيّة وخاصة عن المناخ، نظام الحكم وعن الدّين. لقد كان مؤرّخنا لا يتردّد - كلّما عثر في الماضي على امر يعتبره سلبيًّا - إلى اعتبار ذلك نتاج عقيدة سيّئة أو ديانة فاسدة دنّست ما يتمتّع به الإنسار من طبيعة خيرة. لذلك لا نعجب من اهتمام مؤرّخنا "بالصّينيّ الطّيّب" و"المسلم الطّيب، و "الهنديّ الطّيب، . . الذين لم تشوّههم العقائد النّجسة . وقد ترجم المستشرق الفرنسيّ أنطوان قالان (ANTOINE GALLAND) (توفّي عام 1715) إلى الفرنسيّة القرآن وحكايات ألف ليلة وليلة، كما خصص فولتير والبريطاني أدوارد جيبون EDWARD) (GIBBON (توفّي عام 1794) البعض مما كتبا لتاريخ الإسلام، والكثير ممّا كتباه عرب العرب والمسلمين كان يتسم بالكثير من الموضوعية والإنصاف للحضارة الإسلامة وذلك في مناخ أوروبيّ مشحون بالعداء للإسلام والمسلمين: لاَ ننسي الصراع الحاد آنذاك بين أوروبا االمسيحيّة اوالإمبراطورية العثمانية االمسلمة».



أدوارد جيبون

وفي مجال تحقيب التاريخ الإنساني، انتقد المؤرّخ العقلاني التعقيب الذي كان وفي مجال محقيب الدين، وهو التحقيب الذي يقسّم التاريخ إلى تاريخ وثنيّ وتاريخ وتاريخ وتنيّ وتاريخ يستخدمه رجال الدين، وسو مسيحي، أمّا التّحقيب الذي يتبنّاه المؤرّخ العقلاني، فهو تقسيم التّاريخ إلى ثلاثة عهود: مسيحي، اما التحقيب الدي يبد سرس التاريخ الحديث، على أنّ الاختلاف الذي نشب التاريخ القديم ثمّ التّاريخ الوسيط ثمّ التّاريخ العصد العديث: ها بدأ هذا الذي نشب التاريخ القديم تم التاريخ الوسيد به سرى بين المؤرّخين العقلانيّين هو تاريخ الطلاق العصر الحديث: هل بدأ هذا العصر مع ظهور البروتستانيّة والاكتشافات الجغرافيّة الكبرى، أم بدأ مع سقوط القسطنطينيّة على أيدى أتراك العثمانيّين عام 1453؟

وواصل المؤرّخ العقلاني الاتجاه السّابق المتمثّل في تأصيل الوعي القوميّ في بلاده، إلا أنّ ما يجب تأكيده هو أنّ إيمانه القوميّ هذا كان خاليًا من أيّ تعصّب، ففي فرنسا على سبيل المثال فقدت النّظريّة التي تُرجِعُ أصول الشّعب الفرنسيّ إلى مدينة تروا (الهرمانيّن) (TROIE) كلّ مصداقيتها، وقام صراع حادّ بين نظريّتين أخريين: نظريّة «الجرمانيّين» (Les Romanistes) فالجرمانيّون بعتقدون أنّ البرابرة الجرمان سيطروا على بلاد الغال (LA GAULE) لكنّ الفرنسيّين الأصليّين ابتلعوا غزاتهم وفرضوا عليهم مؤسساتهم وتحوّل الغاليّون إلى فرنسيّين بمرور الزّمن، وظهرت أرستقراطيّة فرنسيّة من النّوع الجرمانيّ. أمّا «الرومانيّون» فيعتقدون أنّ البرابرة الإفرنج (LES FRANCS) لم يأتوا بلاد الغال بصفتهم غُزاةً وإنّما فيعتقدون أنّ البرابرة الإفرنج والرّومان والغاليّون في وتام تامّ.

# 3\_ مواطن قصور المؤرّخ العقلانيّ

لقد خصّص مؤرّخنا بعض الاهتمام لنقد المصادر التاريخية التي استخدمها، لكن اهتمامه الرّئيسيّ كان منصبًا على المضمون. لقد كان همّه الكبير وشغله الشّاغل إثبات حقائق معيّنة، أو دحض خرافات قديمة، أو إبراز فكرة التّقدّم... ولم يكن هدفه تجميع الأحداث وتركيم المعلومات والجزئيّات والتّفاصيل مثل المؤرّخ الإنسانويّ، وإنّما كان شغله الشاغل هو البحث عن تفسيرات عقلانيّة للماضي واقتراح أفكار حول المستقبل، وتزويد النّاس بما يمكنّهم من التّحكّم في مصيرهم. إنّ دور المؤرّخ حسب فولتير هو انتشال تاريخ الفكر البشريّ من تحت ركام الأحداث، وكان هذا الفيلسوف – المؤرّخ لا يهتم في تفسيره للتاريخ إلاّ بثلاثة أشياء يعتبرها بمثابة المفاتيح، وهي المناخ ونمط الحكم والدّين.

ومؤرّ خنا العقلاني مؤرّخ مثاليّ (Idéaliste) ومؤمن إيمانًا لا تشوبه شائبة بأنّ العوامل الفكريّة هي العوامل المحدّدة لتطوّر البشريّة، أمّا العوامل المادّية فيعتبرها ثانويّة رغم اهتمامه بها في كتاباته. ولمؤرّخنا مفهومٌ نفعيٌّ للتّاريخ، وهو يخلط بين التّاريخ والأخلاق، ويعتبر أنّ للتّاريخ مضمونًا بيداغوجيًّا يجب أن نستمد منه دروسًا، وهذه الدّروس هي تمكين البشر من التّعرّف بعضهم إلى بعض بطريقة أفضل، وإشاعة وهذه الدّروس هي تمكين البشر من التّعرّف بعضهم إلى بعض بطريقة أفضل، وإشاعة مرينة في آسيا الصّغرى (تركيا اليوم) كانت مسرح أحداث الإلياذة والأوديسة للشّاعر الإغريقي هوميروس.

روح التسامع وحتى الاختلاف بينهم ومقاومة رجال الدّين الذين ما انفكّوا يؤجّبون الحروب الأهلية المدمّرة ويرسّخون الفكر الظّلامي، الحروب الأهلية المدمّرة ويرسّخون الفكر الظّلامي،

الحروب الأهلية المدمره ويرسمون من زاوية العداء الشديد للبابوية ولرجال الدين، لقد كتب مؤرّخنا التّاريخ الماضي من زاوية العداء الشديد للبابوية ولرجال الدّين، والعصر الوسيط - عصر سبطرة الكنيسة بلا منازع - هو في نظره خطأ يجب دحضه بكلّ والعصر الوسيط - عصر سبطرة الكنيسة بلا منازع - هو في نظره خطأ يجب دحضه بكلّ شدّة، وليس فترة تاريخية يجب فهمها والتعامل معها برصانة وهدوه.

مده، رئيس مرد و المرتبط منقفًا ملتزمًا بقضايا عصره، لذلك كان يميل إلى تاريخ الزّمن لقد كان مؤرّخنا منقفًا ملتزمًا بقضايا عصره، لذلك كان يميل إلى تاريخ الزّمن الحاضر أو «الرّاهنية» (L'immédiatisme). فقولتير على حساب المثال كان يشب الحاضر أو «الرّاهنية» المتنبقة التي يحتفظ بها النّاس في خزائنهم، أمّا تاريخ الزّمن التاريخ القرم المتداولة المستعملة آنذاك في الحياة اليومية.

لقد تفنّن مؤرّخنا العقلاني في لغة الكتابة، وكان ذلك في الكثير من الأحيان على حساب المضمون. فقد أعطى فولتير على سبيل المثال في كتابه: قرن لويس الرّابع عشر (1751) الأولوية في أغلب الأحيان للمحسّنات البديعية والبهلوانيّات اللّغويّة، وكان ذلك على حساب الدقّة العلميّة. لقد كان فولتير المؤرّخ - الفيلسوف يُعبّر أفصح تعبير عن علم التّاريخ في عصر "الأنوار " بكلّ تطلّعاته وتناقضاته ونقاط قوّته ونقاط ضعف وتحرّياته العلميّة ومتاهاته الإيديولوجيّة.

وأخيرًا، بإمكاننا القول إنّ الشّعار الذي رفعه ومارسه المؤرّخ «العقلانيّ» في اعصر الأنوار، هو «كَذَبّ الظّنّ لا إمام سوى العقل مشيرًا في صُبحه والمساء، كما قال شاعرنا العربيّ المعرّي، وقد مثّل هذا الشعار خطوة هامّة إلى الأمام. ورغم مواطن قصور هذا المؤرّخ، يمكن اعتبار «عصر الأنوار» بمثابة المرحلة الانتقاليّة التي كان فيها مفهوم التّاريخ خليطًا من السّلبيّات القديمة ومن العناصر التّقدّميّة التي تنبئ بالتّحوّلات الكبرى للقرن التّاسع عشر.

#### الوثائيق

# فُولتير ونظرته إلى التّاريخ :

ق... أريدُ التكلّم هنا عن التّاريخ الحديث، حيث لا وجود لعرائس يُقبّلُها جُلساء الملك أو لقساوسة تأكلُهم الفئران... ومن المفيد وجود أرشيفات عن كل شيء حتى نطلع عليها عند الاقتضاء، وأنا الآن أتصفّح الكتب الضّخمة مثل القواميس، لكن بعد قراءة ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أوصاف لمعارك عسكريّة، وبعد الاطلاع على مضامين مئات المعاهدات، تبيّن لى أتنى لم أستفد شيئا، فليس ثمّة سوى أحداث...».

VOLTAIRE: Considérations sur l'Histoire (1744).

ق... إنّ مصير البشر أهم من ثورات القصور، وكان لا بدّ من الاهتمام بالجنس البشري في التّاريخ... إلاّ أنّ أغلب الكتّاب وَصَفُوا المعارك... إنّني أريد التّعرّف إلى مجتمع البشر، وكيف كان الناس يعيشون داخل أسرهم، وما هي النشاطات التي كانُوا يتعاطونها، وهذا أفضل من تكرار ذلك الكمّ الهائل من المآسي ومن المعارك المشؤومة – وهي مواضيع التّاريخ – ومن الحكايات المبتذلة حول الشرور البشريّة».

VOLTAIRE : Essal sur les mœurs et l'esprit de nation (1756).

# 2) كُونْدُورسيه وأهميّة الفكر التّاريخيّ:

ق... إذا كان هناك من علم للتنبّؤ بتقدّم الجنس البشري، ولتوجيه ذلك التقدّم وتسريعه، فيجب أن يكون تاريخ أولئك الذين صنعهم ذلك التّقدّم، القاعدة الأساسية. لقد تخلّت الفلسفة دون ريب عن تلك الخرافة التي مفادها أنّه لا توجد تقريبا قواعد للسلوك إلا في تاريخ القرون الماضية، ولا توجد حقائق إلا عبر دراسة الآراء القديمة، لكن ألا يجب على الفلسفة أيضا أن تتخلّى كذلك عن الفكرة الماقبليّة التي تَرفُض بكل كبرياء دُروس التجربة؟... إنّ التّاريخ السّياسي وتاريخ الفلسفة وتاريخ العلوم، إنّ هذه التّواريخ ظلّت



# الفصل الرابع المؤرخ الرومنطيقي

رفع فلاسفة «الأنوار» من شأن العقل ونفوا ما عداه، وكان من الطبيعي أن تولد هذه «الكارتيزيانية» (Cartésianisme) المغرقة في التفاؤل رد فعل عكسي، فكان أن ظهر مفكرون بدؤوا يؤكدون أن الإنسان ليس عقلاً فقط، وإنّما هو كذلك مشاعر ووجدان وروح، أي أشياء يعجز العقل عن إدراكها تمامًا. ألم يقل الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي (1909 – 1934):

عش بالشعور وللشعور فإنما

دُنياك كون عواطف وشعــور

شُيّدت على العطف العميق وإنها

لتجف لو شُيدت على التفكيسر

ولقد أثّر هذا التّيّار الذي عُرِفَ بالرّومنطيقيّة في مجالات معرفيّة وفنيّة عدّة ومن بينها علم التّاريخ.

### 1- الْرُومنطيقيّة (Le romantisme)

ظهرت الرّومنطيقيّة في ألمانيا في أواخر القرن الثّامن عشر وبداية القرن التّاسع عشر، وبداية القرن التّاسع عشر، وبرزت أسماء لامعة في هذا الميدان مثل شيلنغ (SHELLING) وهردر (HERDER)... وفيخته (FICHTE) والموسيقار ريشارد فاقنر (WAGNER) والشاعر غوته (GOETHE)...

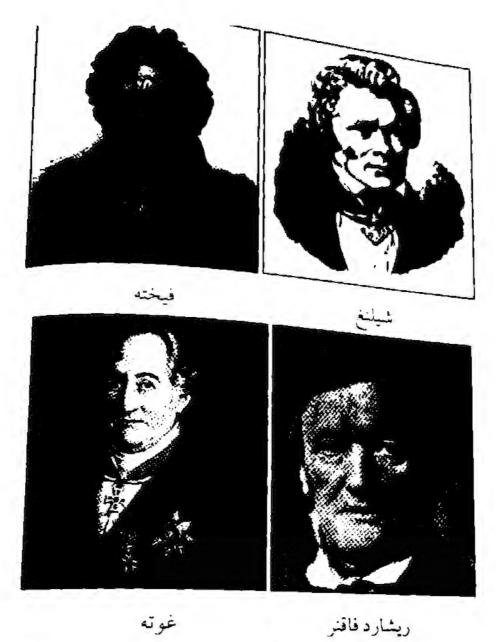

وكانت هذه الحركة الفكريّة حركة منظّمة ووثيقة الصّلة بالفلسفة، ويصعب وجود اتّفاق بين اثنين حول تعريفها، وربّما تكمن طرافتها في غموضها.

لقد كان الحدث الذي ملأ الدنيا وشغل النّاس في أوروبًا آنذاك هو الثورة الفرنبة (1789). وقد أدّت هذه النّورة العظمى إلى حروب وقلاقل شملت كلّ أوروبًا والشّرة الأوسط، وانقسمت النّخبة الأوروبيّة إلى فريقين: فريق تحمّس للثّورة واعتبرها البداية الحقيقيّة للحرّية ولزوال الاستبداد، وفريق رأى فيها بداية لعهد من الشّرور والمآسي، خاصة وقد شاهد الكثير من أنصار هذا الفريق التّخريب الذي مارسه التّوريّون في فرنسا ضدّ أملاك الكنيسة ووثائقها وتحفها وكنوزها. ويعتبر أنصار هذا الفريق النّورة انقلابًا نفذته في فرنسا بعض الأقليات المتطرّفة ضدّ النّظام السّياسيّ القائم لتحقيق مآرب شخصية لاغير.

المعطى النّاني الذي يسترعي الانتباه - علاوة على ثورة 1789) - هو تصاعد الفكر القوميّ وتدعّم القوميّات الأوروبّيّة مثل فرنسا وبريطانيا وأسبانيا... وقد شغف المؤرّخون أيّما شغف بالبحث عن أصول القوميّات التي ينتمون إليها، وهي أصول لا بدّ أن تكون قديمة جدًّا حتّى تكون لها قيمة ومعنى. فالمؤرّخون الألمان اعتبروا أنّ التوتون (TEUTONS) هم أجدادهم، أمّا البريطانيّون فأرجعوا أصولهم إلى «القوط» (GOTHS)، أمّا في فرنسا فقد تواصل الجدل بين «الجرمانيّين» و«الغاليّين - الرّومان» مثلما رأينا ذلك في الفصل السّابق.

وأصبح التاريخ مادة تدرّس في المعاهد الثانوية وبدرجة أقل في الجامعات، كما وقع بعث مؤسسات كثيرة ومتنوعة للعناية بالتاريخ، وتكاثرت الجمعيات العالمة Sociétés التي كان يرعاها أثرياء القوم من المولعين بعلم التاريخ (جمعيات أحبّاء القاريخ القديم، جمعيات تاريخية، جمعيات أثرية... إلخ.) ففي فرنسا تأسست على التاريخ القديم، جمعيات تاريخية، جمعيات أثرية... إلخ.) ففي فرنسا تأسست على سبيل المثال عام 1821 مدرسة الوثائق (Ecole des chartes) وحدّدت لنفسها مهمة القيام بجرد للمصادر التاريخية المتعلقة بتاريخ فرنسا وبطبع الوثائق وبتكوين الموثقين والأرشيفيين، كما تأسست عام 1834 لجنة الأعمال التاريخية بغية طبع المصادر الخاصة بتاريخ فرنسا، وفي عام 1837 وقع بعث لجنة المعالم التاريخية الفرنسية، أمّا المخاصة بتاريخ فرنسا، وفي عام 1837 وقع بعث لجنة المعالم القرنسين بأنّ اليونان هو في عام 1846 فوقع إنشاء مدرسة أثينا الفرنسية نظرًا إلى إيمان الفرنسين بأنّ اليونان هو ألمدرج وإتاحة الفرصة لعلماء الآثار الفرنسيين لممارسة علمهم وللتنقيب عن في الخارج وإتاحة الفرصة لعلماء الآثار الفرنسين لممارسة علمهم وللتنقيب عن ألمدرسة العليا، شعبة العلوم التاريخية واللغوية، ومؤرخ عظيم مثل قابريال مونود (GABRIEL MONOD) هو أحد خريجيها البارزين.



فرانسوا قيزو

وقد اصطلع المؤرّخ الفرنسي فرانسوا قيزو (FRANÇOIS GUIZOT) الذي تقلّد علم وقد اصطلع المؤرّخ الفرنسي فرانسوا قيزو وقد اضطلع المؤرّخ الفرنسي فرانسو حيرة علم التّاريخ، لكنّه من جهة أخرى. وزارات بين 1816 و1848 بدور هام في خدمة علم التّاريخ، لكنّه من جهة أخرى. فرض رقابة حكومية صارمة على كتابات المؤرّخين.

2\_ مواطن إضافة المؤرّخ الرّومنطيقيّ مواطن إصاعه المورض من الرومنطيقي الخالص، خلافًا لبقية أصنان من الضعب تحديد ملامع المؤرّخ الرومنطيقي الخالص، خلافًا لبقية أصناني من الصعب تحديد معرمح المورى (MICHELET) وقيرو (GUIZOT) وقيرو (MICHELET) المؤرِّخين. فالمؤرِّخون الفرنسيون من أمثال ميشلاي (المارية) المؤرخين. فالمؤرخون العرسيوت (Chateaubriand) ليس من الشهل وضعهم في خالة والامارتين (Lamartine) و مارس المسلم. و منطبقين، لكن هناك من ينفي عنهم هذه الصفة ويعتبرهم مجرّد مؤرّخين ليبراليّين جمهوريّين.





شاتو بريان

ميشلاي

وهناك من ذهب إلى حدّ اعتبار أوغستان تياري (AUGUSTIN THIERRY) وشاتوبريان (CHÂTEAUBRIAND) المؤرّخين الرّومنطيقيّين الوحيدين في فرنسا، وخاصّة تباري الذي أطلق عليه بعضهم لقب «هوميروس المدرسة الرّو منطيقيّة».

والمؤرّخون الرّومنطيقيّون ينقسمون إلى تيّارين: تيّار غالب هو التيّار المحافظ، وموقفه ردّ فعل معارض لفلسفة «الأنوار» ولانتصار الطّبقة البرجوازيّة، وهو يعتبر ثورة 1789 نكبة ناجمة عن تبنّي فكرة خاطئة وهي اعتماد العقل في ممارسة السّياسة، بدل اعتماد الوقائع والدروس المستمدّة من تجارب الشّعوب مثل حاجة البشر إلى حاكم ذي بأس لفرض الأمن والحد من فعل الشرّ. وكان أصحاب هذا التيّار ينزعجون من كلُّ تحرُّك جماهيريّ، ويعيشون حالة من التَّمزُّق النَّفسيّ ومن الخوف من المستقبل ومن التحسّر على الماضي السعيد ومن التشاؤم النّاجم عن اكتشافهم الحقيقة المرّة، وهي أنّ الواقع يتطوّر على غير ما يتصوّرون. والمجتمع الفيوداليّ بالنّسبة إليهم هو الأنموذج المثاليّ، لذلك كانت مواضيع دراساتهم التّاريخيّة المحبّبة هي الحروب الصّليبيّة ومغامرات النّبلاء الفرسان، والكاتار (Catharos) الخوارج الذين تمرّدوا على الكنيسة، والأبطال مثل البطل غيليوم تال (GUILLAUME TELL).



أوغستان تياري

لقد كانت الأغلبيّة العظمى من أصحاب هذا التيّار ينتمون إلى طبقة النّبلاء أو كانوا من أصحاب المهن الحرّة والوظائف العليا، وكانت نسبة قليلة منهم تنتمي إلى طبقة البرجوازيّة.

أمّا التيّار الرّومنطيقيّ التّقدّميّ، فَعَدَدُ أتباعه محدود. ورغم وجود تباين في كثير من المواقف بينهم، إلاّ أنّ القاسم المشترك الذي يجمعهم هو وقوفهم ضدّ تنكّر البرجوازيّة لوعودها مثل تحقيق الدّيمقراطيّة وضمان حرّية الشّعوب. وقد مجّد أنصار هذا التيّار في دراساتهم التّاريخيّة الضّفعاء والمزارعين وأبناء الشّعب بصفة عامّة.

لقد أعاد أغلب المؤرّخين الرّومنطيقيين الاعتبار كما رأينا للعصر الوسيط الفيودالي خلافًا للمؤرّخين العقلانيّين الذين سبقوهم، إلاّ أنّهم بالغوا في تمجيد هذه المرحلة التّاريخيّة. ففي فرنسا بعد مؤتمر فيينا (VIENNE) (1815) وسقوط نابليون، أصبح العصر الوسيط هو «الموضة»، وقد صوّره المؤرّخون في شكل عصر سادّهُ اللّهو والمجون والطّرافة والسّعادة وقيم الرّجولة والشّجاعة.

واهتم المؤرّخون الرّومنطيقيّون - في إطار حملتهم على السّيادة المطلقة للعقل- بالحضارات الشّرقيّة وخاصّة بجانبها الصّوفيّ الباطنيّ، ووقفوا ضدّ الفردانيّة

(Individualisme) وكوسموبوليتية فلسفة «الأنوار»، واعتبروا أنّ المطلوب من أيّ مواطن هو التّجذّر في لغة وثقافة وتاريخ قوميّ معين. والمواطنة في نظرهم ليست تجمّعًا إراديًا حول قيم كونيّة مثل حقوق الإنسان أو الدّيمقراطيّة أو الجمهوريّة... وإنَّما المواطنة الحتَّى هي الإيمان بأنَّ لكلُّ أمَّة روحًا تتميَّز بها عن كلِّ الأمم، وتلك الرّوح هي نتاج لتاريخ عريق وضارب في القِدّم (المثالية لدى الألمان، التجريبية لدى الانقليز، التجربة الحية لدى الفرنسيين، الثورة الاجتماعية لدى الروس، والبراجماتية لدى الأمريكيين)، ولابدُ من الدُّفاع عن الدُّولة - القوميّة (L'État-nation) وتوحيد الأمم المشتتة إلى عدّة دويلات لأنّ الدّولة - القوميّة أفضل إطار لتنمية وجود الشّعوب وتطوير إبداعها. إنّ إيمان المؤرّخين الرّومنطيقيّين بمقولة «روح الأمّة» هو السّبب الذي دفعهم إلى دراسة الأصول التّاريخيّة للأمم وعاداتها وتقاليدها، كما جنح الكثير منهم إلى كتابة القصص والرّوايات التّاريخيّة حول الأحداث - المحطّات في تاريخ تشكّلُ الأمم وخاصة حول الأبطال الذين صنعوا تلك الأمم. ويعتبر الرّومنطيقيّون أنَّ الإنسانيّة غنية بحضاراتها المتعدِّدة، والاختلاف بين تلك الحضارات مصدر خصوبة، وأنَّ روح كلّ أمّة قيمة باطنيّة دفينة، وما الأحداث السّياسيّة واللّغة والمؤسّسات المختلفة والتّشريع إلاّ انعكاس لروح الأمّة ولعبقريّتها المتميّزة. وعناصر أيّة ثقافة قوميّة ليست معزولة بعضها عن بعض، وإنّما هي مترابطة في ما بينها ترابطًا وثيقًا. وقد ظهرت في ألمانيا دراسات ذات مستوى رفيع حول اللّغة لأنّ المؤرّخين الرّومنطيقيّين في هذا البلد يعتبرون اللُّغة أهم مقوّم من مقوّمات الأمّة الألمانيّة. كما نشير إلى اهتمام المؤرّخين الرّومنطيقيّين بتاريخ التّشريع، فدرسوا تاريخ التّشريع الرّومانيّ وتاريخ التّشريع في بلدان مثل ألمانيا، وكان هدفهم هو إثبات أنَّ التشريع يعكس "روح الأمة". والجديد في هذه الدّراسات أنّ القانون لم يعد خاضعًا للمفاهيم الميتافيزيقيّة واللاّهوتيّة، وإنّما أصبح يُنظُرُ إليه على أنَّه إنجاز بشريّ خالص يتكيُّف مع تطوّر الأوضاع الاجتماعيّة والسياسية والثقافية والدّينية لكل شعب.

لقد حاول بعض المؤرّخين الرّومنطيقيّين كتابة «التّاريخ الكلّي»، أي عدم الاقتصار على ما هو سياسيّ والدّهاب إلى الإحاطة ولو بإيجاز بكلّ ما هو اقتصاد وثقافة ودين. واعتمدوا في كتاباتهم على أسلوب أدبيّ سلس وجذّاب ومشوّق، فصوّروا الأحداث التّاريخيّة للقارئ وكأنها تدور أمامه فعلاً. وقد أدّى ذلك الأسلوب الرّائع أدبيّا إلى إقبال الكثير من النّاس على قراءة كتب التّاريخ رغم أنهم كانوا يبحثون في تلك الكتب عن المعرفة. فقد كانت لغة المؤرّخين الرّومنطيقيّين لغة شعريّة أكثر مممّا كانت علميّة، أطلقوا من خلالها العنان لمخيالهم الجامح، ونقبوا في التّاريخ عن كلّ ما

هو مأسوي ومشهود وطريف، أي عن كلّ ما يمكن أن يثير انتباه القارئ ويغريه بالقراءة. لقد كان الأديب والمؤرّخ الرّومنطيقيّ الفرنسيّ شاتوبريان يقول: "يجب أن يُكتب التّاريخ بدون تحاليل، وأن يقتصر على سرد الأحداث وتصوير العادات وتقديم لوحة بسيطة ومتنوّعة ومملوءة بالأحداث... إنّ التّاريخ ليس كتاب فلسفة وإنّما هو لوحة الرّومنطيقيّ د. مواطن قصور المؤرّخ الرّومنطيقيّ

لم يبذل المؤرّخ الرّومنطيقي أي جهد للبحث عن مصادر تاريخية جديدة، وإنّما ركن إلى تأويل الوثائق المكتشفة قبله تأويلاً جديدًا.

وأعطى المؤرّخ الرّومنطيقي الأولوية للدّراسات السّياسيّة، ولو درس النظم والمؤسّسات السّياسيّة لهان الأمر، لكنّه ركّز على الجانب المثير في الأحداث السّياسيّة لجعل كتاباته حيّة وممتعة.

كما عيب على المؤرّخ الرّومنطيقيّ تضخّم «الأنا»، وهذا ما يفسّر شغفه بكتابة السّيرة الذّاتيّة (Autobiographie) وتعلّقه بالحرّية المطلقة للفرد واعتباره الحدس - لا العقل وحده - مصدرًا للحقيقة، مثلما عيب عليه تحويلُه الكتابة التّاريخيّة إلى كتابة أدبيّة وتخلّيه المقصود عن التّحليل والتدليل والاستنباط، واعتماده الوصف والخيال بدعوى استمالة القارئ.

ومن مآخذ النقاد عليه كذلك معارضته العنيفة لفلسفة الأنوار ولسيادة العقل. كما سقط بعض المؤرّخين الرّومنطيقيّين في الشّوفينيّة القوميّة التي تتجاوز مجرّد حبّ الوطن وتقوقعوا في النّاريخ القوميّ الضّيّق، وذلك بتركيزهم على مقولة «روح الأمّة» وعلى تفرّد كلّ أمّة بخصائص لا تشاركها فيها أيّة أمّة أخرى وتطوّر تلك الخصائص بمعزل عن تأثير أيّة ثقافة أخرى. لقد مثلت هذه النّظرة تراجعًا مُقَارّنَةً بالنّظرة الكونيّة للتّاريخ التي روّجها مؤرّخو المدرسة العقلانيّة.

و انكالة الله في العقل الذي رفعه فلاسفة «الأنوار» إلى المقام الأسمى، عاد المؤرّخون الرّومنطيقيّون إلى دراسة المقدّس والدّينيّ والصّوفيّ والباطنيّ.

وأخيرًا، يمكن القول إن شعار المؤرّخ الرّومنطيقي «القلب يدرك ما لايدرك العقل ولسان الحال أبين من لسان المقال»، شعارٌ مناهض إلى حدٌ مَا لتأليه العقل الذي قام به فلاسفة «الأنوار»، ولقد استفاد علم التّاريخ من الرّومنطيقية استفادة لا يمكن إنكارها. الاّ أنّه يجب الإقرار بأنّ التّاريخ الرّومنطيقي لا يمكن أن يصمد طويلاً ويسبح ضدّ التيّار الجامع الذي كان يكتسح الدّنيا يومًا بعد يوم، وهو تيّار العلمويّة (Scientisme).

<sup>(1)</sup> CHATEAUBRIAND, Études historiques.

#### الوثائيق

1) المؤرّخ ميشليه ونطرتُه الرومنطيقيّة لتاريخ بلاده:

ا... وَسُط ذلك الصمت الظَّاهريّ لتلك الأروقة، انبعثت حركةٌ وهمسةٌ لا توحيان بأنهما صادرتين عن مَيِّت. إنَّ هذه الأوراق ليست أوراقا، وإنَّما حياة بشر، ومناطق يسكنها شعب... كلُّهم تَعِجُّ قلوبهم بالحياة، وكلُّهم يتحدّثون... لقد حاولتُ في الكتاب استعادة نلك الرقصة المكهربة التي أدّوها حولي.....

دكر ذلك:

CARBONNEL (CH.): L'Historiographie, Paris, P.U.F. 1991.

ه... إيه يا بنيّ، انظر، هذه فرنسا، هذا هو الوطن! إنّه كل هذا.. إنّه بمثابة الرجل الواحد، نفس الرُّوح ونفس القلب. كلهم مستعدون للموت في سبيل واحدة... وستفعل مثلهم، ولن تنسى أن فرنسا هي أمك. إنّ الله غير المرثي الذي تمعّن في الوطن بواحديّته العظيمة هو مرثي ... وذلك عبر الانجازات الكبرى التي تعبق بالحياة الوطنيّة... إنّ الإحساس الدائم والقوي بالوطن بالنسبة إلى الطفل، هو قبل كل شيء المدرسة، المدرسة الوطنية الكبرى كما سنَبنيهَا في يوم من الأيام. أنا أقصدُ تلك ( المدرسة الحقّة التي لا تعطي قيمة إلا لفرنسا...».

و... خلافا للذين يتعلّقون بعنصر العرق ويضخّمونه في العصور الحديثة، استمدّ من التَّاريخ نفسه أمرًا أخلاقيًا عظيمًا، لكنَّه ضعيف البروز. إنَّه العمل العظيم للنَّفس ضد النفس حيث أن فرنسا بتقدمها الخاص، غيرت كل عناصرها المخام. لقد انطلقنا من العصر الرّومانيّ البلدي ومن القبائل الألمانيّة ومن العشيرة السّالتيّة (CELTIQUE)، وخلقنا بمرور الأيام من هذه العناصر التي انقرضت واندثرت نتائج من نوع جديد ومناقضة بنسبة كبيرة لكل ما سبقها. إنّ الحياة تمارس على نفسها عمليّة توليد ذاتي، فتنطلق من مواد موجودة سلفا وتخلق منها أشياء جديدة تمامًا. إنّنا نحوّل الخبز والغلال التي نأكلها إلى دم أحمر مُمَلّح لا علاقة له بالغذاء المتأتي منه، وتلك سنّة الحياة التّاريخيّة وتلك سنة كل الشّعوب، فهي تعمل وتخلق نفسها وتهضم وتمزج العناصر التي تظلّ دون شك في وضع مبهم وغامض، لكنّها لا تساوي نسبيًا شيئا مقارنة بالعمل الطويل النّفس للرّوح الكبيرة. لقد صنعت فرنسا فرنسا، و يبدو لي أنّ العنصر المنحوس للعرق ثانوي. إنّ فرنسا نتاج حريّتها. إنّ النّصيب الأوفر – ضمن مسيرة التّقدّم البشريّ – يعود إلى القرّة الحيّة التي نسميها البشر، فالإنسان هو بروميثيوس نفسه.

MICHELET: Histoire de France\_ (1837).

2) الفيلسوف شيلنغ ورؤيته للتّاريخ بصفته تناويًا بين الانحطاط والعودة إلى التّطوّر: 
د... إنّ التّاريخ في مجمله تَجَلَّ متواصل للمطلق، وهو يكشف عن نف تدريجيًا... ويمكن أن نتعرّف إلى ثلاث مراحل لهذا التجلّي، أي إلى ثلاث مراحل للتّاريخ، ومعيار هذا التّقسيم قائم على المتناقضين: القدر والله وبينهما الطبيعة التي تُؤمِّنُ الانتقال من هذا الى ذاك.

الفترة الأولى: هي تلك التي يظهر فيها المبدأ المهيمن ولا يزال في شكل قدر، أي بصفته قوة عمياء تمامًا، وهذا المبدأ يحطّم بكل برودة وحتى بلا وعي، كلّ ما هو عظيم وكلّ ما هو مجيد، وينتمي إلى هذه الفترة من التّاريخ التي يمكن أن نُسميها الفترة المأسوية، تدهورُ العالم القديم وتراجع ازدهاره وعجائبه، وسقوطُ تلك الامبراطوريات الكبيرة التي لم يبق ذكرها إلا بصعوبة والتي لا نستشف عظمتها إلا من خلال آثارها المتبقية، وكذلك أفولُ أنبل إنسانية يمكن أن تَيْنَعَ، تلك التي تظلّ عودتها إلى الأرض حلمًا يظلّ يراودنا إلى الأد

الفترة الثانية للتاريخ هي تلك التي ماكان يبدو وكأنّه القدر في الفترة الأولى -أي تلك القرة الممياه تمامًا- يتجلّى الآن بصفته طبيعة، حيث يظهر القانون المبهم الذي يسود داخلها، ويتحوّل إلى قانون يعكس الطبيعة...

ويبدو أنّ هذه الفترة قد بدأت مع توسّع الجمهوريّة الرّومانيّة الكبرى، وابتداءً من ذلك التّاريخ، استطاعت الإرادة الحرّة الأكثر جموحًا والمتجسّدة في ذلك الشّغف بالغزو وبالهيمنة العالميّين أن توحّد والأوّل مرّة كلّ الشّعوب، وأن تجعلها متصلةً بعضها ببعض

على متوى المادات والقوانين والفنون والعلوم، وكان كل شعاً قبل ذلك التاريخ يُمارس على متوى المادات والقوانين والفنون والعلوم، وهكذا اضطرت هذه الإرادة الحرّة ومن دون تلك النشاطات بمعزل عن الشعوب الأخرى، وهكذا اضطرت الكامل إلى بعث مجتمع وعي ورغم إرادتها ربّما، أن تخدم خطة للطبيعة يؤدي إنجازها الكامل إلى هذه الفترة مجرّد كوني للأمم ودولة عالمية. يجب اعتبار كل هذه الأحداث التي تنتمي إلى هذه الفترة مجرّد كوني للأمم ودولة عالمية. يجب اعتبار كل هذه الأحداث التي تنتمي إلى هذه الفترة مجرّد نائج طبيعية، وهكذا، فحتى سقوط الإمبر اطورية الرّومانية لم يكن له أي جانب مأسوي ننائج طبيعية، ولم يكن في الواقع سوى إتاوة أو اخلاقي، وإنما كان ضروريًا بحسب القوانين الطبيعية، ولم يكن في الواقع سوى إتاوة من المناقدة مكانّه من المناقدة مكانّه من المناقدة مكانّه من المناقدة مكانّه منه المناقدة المناقدة مكانّه منه المناقدة ال

مدفوعة للطّبيعة. الفترة الثالثة للتاريخ هي التي يكون فيها ما كان يبدو في الفترات السّابقة وكأنّه قدر أو طبيعة، قد نَطورَ الآن بصفته إلاهًا، وأصبح من الجليّ أنّه حتى ما كان يبدو وكأنّه إنجازٌ للقدر أو للطبيعة، أصبح الآن انطلاقة إلاهية متجليّة بطريقة غير مكتملة.

SCHELLING: Système de l'idéalisme transcendantal, (Traduction) Louvain, Peters, 1978, pp 237 – 239.

۵) السباسي والمؤرّخ فَرنْسوا قِيزُو ومفهومه الشّمولي والتّعدّدي للتّاريخ (مفهوم الحضارة):

ا... إنّ الحضارة شيء مثل أي شيء آخر، وهي جديرة مثل أي شيء آخر بالدّراسة والوصف والسرد... هناك أشياء مادية واضحة مثل المعارك والحروب والانجازات الرّسمية للحكومات، وهناك الأشياء الأخلاقية المستترة رغم أنها حقيقة قائمة، وهناك أشياء عامة من دون أسماء من المستحيل أن نؤرّخها بدقة رغم أنها أشياء مثل غيرها من الأشياء الأخرى، أي اشياء تاريخية لا يمكن إقصاؤها من التاريخ من دون أن نشوّه هذا التاريخ... ألا يبدو، أيها السّادة، أنّ الأمر الحضاري (FAIT DE CIVILISATION) هو الأمر بامتياز، وهو الأمر العام والنّهائي الذي تصب فيه كل الأمور الأخرى التي يختزلها؟ انظروا إلى الأمور التي تشكّل تاريخ شعب ما، والتي تعودنا على اعتبارها عناصر حياتية، انظروا إلى مؤسسات هذا الشّعب نظر إلى هذه الأمور نظرة شمولية وفي علاقاتها بعضها ببعض، وإذا أردنا أن نقيّمها ونحكم عليها، فماذا ننتظر منها؟ إنّنا ننتظر منها ماذا قدّمت لحضارة ذلك الشّعب، وما هو الدّور الذي اضطلعت به، وما هو حجم ذلك الدور، وما هو تأثيرها الذي مارسته؟

إنّنا نستطيع بهذه الطريقة - لا فقط أن نحصل على فكرة شاملة عنها- وإنّما أن نقيمها ونحدّد وزنها الحقيقي. إنّها من باب المقارنة مثل الأنهار التي نَسألها كم جرفت من مياه إلى المحيط. إنّ الحضارة بمثابة المحيط الذي يشكل ثروة شعب والتي تتجمّع فيه كل عناصر حياة ذلك الشعب وكل قوى وجوده. إنّ هذه الحقيقة بارزة جدا، إلى درجة أنّ بعض الأشياء مكروهة وبائسة بسبب طبيعتها وتؤثّر سلبًا على الشّعوب مثل الاستبداد أو الفوضى، لكنّها أشياء، إذا ما ساهمت بطريقة ما في الحضارة وجعلت هذه الحضارة تقدّم خطوة كبيرة، فإنّنا نستطيع غضّ النّظر نسبيًا عنها، ونَصْفَح عن الأضرار النّاجمة عنها وعن طبيعتها السّيئة، وهكذا فكلّما تعرّفنا إلى الحضارة وإلى الأشياء التي أغَسّها، والله وعن طبيعتها السّيئة، وهكذا فكلّما تعرّفنا إلى الحضارة وإلى الأشياء التي أغَسّها، والله والله الأشياء التي أغَسّها،

FRANÇOIS GUIZOT : Cours d'Histoire moderne (1828) 1èm Leçon.

الفصل الخامس المؤرّخ الوضعي

لم تظهر العلوم الإنسانية (مجمل العلوم التي تعالج ما يتصف به الإنسان: سلوكه النفسي، تاريخه، دوره في المجتمع... مثل علم الاجتماع وعلم النفس التجريبي والانتروبولوجيا...) إلا بداية من القرن التاسع عشر، فالإنسان إذن اختراع حديث في العلوم رغم أن المفكرين قبل القرن التاسع عشر اعتنوا به الطبيعة البشرية، إلا آنهم لم يفكروا في الإنسان بصفته كائنا اجتماعيا باستثناء بعض الشذرات في كتابات البعض مثل العربي ابن خلدون.

خضع علم التّاريخ لهيمنة الاتّجاه الوضعي (POSITIVISTE) المتمثّل في تطبيق قوانين علوم الطبيعة على الإنسان، وذلك من أواخر القرن التّاسع عشر إلى بداية القرن العشرين، وألمانيا هي موطنه الأصليّ، والبلد الّذي كانت الرحلة العلميّة إليه بمثابة المحطة الضّروريّة في حياة كل مؤرّخ يحترم نفسه وصناعته، وقد أنتجت ألمانيا مؤرّخين وضعيّين مرموقين مثل تبودور مومسان (THEODOR MOMMSEN) (توفّي عام 1903)



(تيودور مومسان)

وليوبولد فان رانكه (LEOPOLD VON RANKE) (توفّي عام 1896)، كما برز في فرنسا مؤرّخون من نفس الطّراز مثل إرنست رينان (ERNEST RENAN) (توفّي عام 1892)



(إرنست رينان)

وإرنست لافيس (ERNEST LAVISSE) (توفّي عام 1922) وشارل ساينوبوس (CHARLES SEIGNOBOS) (توفّي عام 1942) ونومًا دِينيس فوستال دي كو لانج NUMA) (1942 مام DENIS FOUSTEL DE COULANGES)



فوستال دي كولانج

وهيبُوليت تاين (HYPOLITE TAINE) (توفّي عام 1893) وشارل فيكتور لانقلوا (CHARLES VICTOR LANGLOIS) (توفّي عام 1929). وقد أصبح التّاريخ الموضة! هذه الفترة، وصدق تنبؤ أوغستان تباريه (AUGUSTIN THIERREY) المؤرّخ الرّومنطيقي عندما قال: اسيكون التّاريخ طابع العصر، كما كانت الفلسفة طابع القرن الثّامن عشرا. لقد كان ردّ فعل الوضعية على أزمة العلوم الإنسانية وعلم التّاريخ، هو اتخاذ العلو، الطبيعية الأسوة والمثل. لا ننسى أنّ القرن التّاسع عشر هو عصر انتصار العلوم الطبيعية منهجًا (المنهج التجريبي) وتطبيقا. إنّ الوضعية تعتبر العلوم القائمة على التّجربة وعلى المشاهدة المصدر الوحيد للمعرفة الحقة، وتُنكر القيمة المعرفية للفلسفة وللميتافيزيقي وللنفكير القائم على التجريد.

### 1 – الوضعيّة (Le positivisme)

لقد كانت «العلموية» (Le scientisme) هي الفكرة – القوّة (Idée-force) في هذه الفترة، والعلموية هي الإيمان المطلق بقدرة العلوم التجريبية على حلّ كلّ القضايا ومعرفة كلّ الأشياء، وقد حققت العلوم بداية من أواسط القرن التّاسع عشر قفزة عملاقة خاصة في ميادين علم الأحياء والكيمياء وعلوم الطّبيعة على أيدي علماء أفذاذ مثل شارل داروين ومارسلان برتلو وهربرت سبنسر وكلود برنار. وعاشت أوروبًا الغربية منذ ثمانينات القرن التّاسع عشر «الثّورة الصّناعيّة الثّانية» القائمة على الكهرباء والمحرّك الانفجاريّ. وقد جسّم المعرض العالميّ عام 1900 بباريس كأحسن ما يكون التّجسيم هذا التّقدّم الهائل الذي حقّقته العلوم والتكنولوجيا، وظهرت السّينما والهاتف والسّيّارة والطّائرة (أوّل طيران تم عام 1903)، وفي عام 1905، بلور الفيزيائي ألبار إنشتاين نظريّة الأولى في النّسبيّة وهي من أعظم الثّورات العلمية في تاريخ الإنسانيّة. وفي نفس السّنة، واغ فرضيّة «الكوانتا» (PHOTON) التي جاء بها عام 1900 ماكس بلانك.

ونشأ في ميدان العلوم الإنسانية علم جديد هو علم الاجتماع على أيدي علماء فرنسيين مثل أوغست كونت وأميل دوركايم وبعض العلماء الألمان. وقد دار في الفترة بين 1895 و1905 حوار ساخن بين المؤرّخين وعلماء الاجتماع. وكان دوركايم ينزع إلى اعتبار التاريخ مجرّد تقنية لتجميع المعلومات لصالح علم الاجتماع، وأن علم الاجتماع هو العلم الوحيد القادر على فهم منطق الأحداث. أمّا المؤرّخون من أمثال ساينوبوس ولانقلوا، فأكدوا خصوصية مقاربة المؤرّخ، واقترحوا تقسيمًا للعمل بين المؤرّخين وعلماء الاجتماع: على المؤرّخين التّخصص في دراسة الماضي، وعلى علماء الاجتماع التّخصص في دراسة الماضي، وعلى علماء الاجتماع التّخصص في دراسة الحاضر.



عبوبوس ومن بن الاحتلافات الأحرى بين المؤرّخين وعلماء الاجتماع آنذاك هو اقتراح علماء الاحتماع أنذاك هو اقتراح علماء الاحتماع أن يقتصر التاريخ على رواية الأحداث، بينما يهتم علم الاجتماع باستخراج قوابن تطوّر المجتمع أو على الأقلّ ظواهره المتكرّرة،

لفد كانت الأوضاع السياسية البارزة في هذه الحقبة هي: أيّام جوان 1848 وهزيمة فرسا عام 1870 امام الألمان وكومونة باريس (LA COMMUNE DE PARIS) عام 1871. وكان انهزام فرنسا أمام الألمان كارثة حقيقية بالنسبة إلى المثقفين القرنسيين الذين كانوا يكنّون إعجابًا منقطع النظير بألمانيا وبثقافتها المبدعة. وساد الشّعور في فرنسا بضرورة تدعيم الجمهورية الثالثة وإعداد العدة للانتقام من ألمانيا واسترجاع مدفعتي الألزاس واللّورين، واعبر التاريخ أداة ناجعة لتحقيق هذه الأهداف. وقد أصبح الناريخ عام 1818 مادة إجارية في النّعليم الثّانوي. وفي عام 1880، أصبح يدرّس من الابتدائي إلى الباكلوريا. أمّا بداية من 1902، فأصبح تاريخ فرنسا يدرّس في انتعليم الثّانوي ويعظي كلّ العهود، من العهود القديمة إلى 1902. وكان المؤرّخ أرنست لافيس يُلقبُ بـ«المعلّم القومي». أمّا الفيلسوف أرنست رينان، فقدّم تعريفًا فإراديًا، (Volontariste) للقومية بغية رفع معنويّات الشّعب الفرنسيّ واسترجاع ثقته بغضه بعد نكه 1870.

لقد أصبح السّؤال الذي يراود المفكّرين والمؤرّخين هو: أليس ثمّة وراء هذا الحشد الفوضويّ من الأحداث والهزّات التي زعزعت فرنسا وأوروبّا منطق مستثر؟ إنّ الرّأي السّليم في طرحهم هو الذي يذهب إلى أنّ الحياة التّاريخيّة لم تعد ترعاها العناية الإلاهيّة، وإنّما صار فيها الإنسان صاحب الإرادة الحرّة، يفعل بها ما يحلو له وما يريد. بل لقد صار هؤلاء المفكّرون يعيشون - وخاصّة المحافظون منهم- نوعًا

من الهلع أمام التاريخ: الإكليروس (LE CLERGÉ)، طبقة الأشراف، النظام السياسي الملكي، لأن كل شيء انهار في فرنسا وخارج فرنسا. والسؤال هو كيف يمكن إعادة تنظيم المجتمع؟ إنّ خلق مجتمع جديد يتطلّب خلق تفكير جديد يقبله الجميع. لكن مهما كان الشكل الذي سيتخذه المجتمع الجديد، فستظلّ للتاريخ مكانته الهامة. وقد تدعمت في فرنسا وألمانيا فكرة ضرورة مزيد صيانة التراث التاريخي، وأصبحت الدولة ترعى المؤرّخين ومن يدور في فلكهم من موثّقين ومتفقّدي المواقع الأثرية ونظار المكتبات والمتاحف... وحوّلتهم إلى موظّفين ينالون رواتب قارة. وهذا تحوّل هام لأنه يؤمن لكلّ المُتَخصّصين في شؤون علم التاريخ استقرار الشّغل والتفرّغ التام للمهنة.

وتأثّر المؤرّخون بعالم الاجتماع الفرنسيّ أوغست كونت (AUGUSTE COMTE) (توفّي عام 1857) أكثر من تأثّرهم بأيّ مفكّر آخر. فما هي نظريّة كونت المعروفة باسم الوضعيّة (Le positivisme)؟



أوغست كونت

هي نظرية تطوّرية وغائية تعتبر العامل الثقافي محرك التّاريخ البشري، فكلّ إنسان أو مجتمع أو فرع من فروع المعرفة يمرّ حتمّا بالمراحل الثّلاث التّالية: المرحلة اللآهوية أو الوهمية والمتمثّلة في الشّغف بالمسائل التي لاحلّ لها، أي بالمعارف المطلقة، واعتبار كلّ الظّواهر نتاج التّدخّل المباشر والمتواصل للعناصر ما بعد الطّبيعية. والمرحلة الثّانية هي المرحلة الميتافيزيقية وهي مرحلة نوع من المرض الذّهني، إذ تقع الاستعاضة عن العناصر ما بعد الطبيعة بقوى غامضة وبكيانات قادرة على أن تفرز بنفسها كلّ الظّواهر: الدّولة، حقوق الإنسان، الله، الرّوح المطلقة لدى هيغل... أمّا المرحلة الثّالثة والأخيرة،

فهي المرحلة الوضعية (L'étape positive) وهي مرحلة العلم، وفيها يتخلّى الإنسان على تحديد عن المطلق وعن أصل الكون ومصيره، ويعتبر أن دوره يقتصر على تحديد عن المطلق وعن أصل الكون ومصيره، ويعتبر أوغست كونت أن القوانين التي تيسر الظواهر الطبيعية بالاعتماد على التجريبية، ويعتبر أوغست كونت أن الموانين الني تيسر الظواهر الطبيعية بالاعتماد على التجريبية، ويعتبر أوغست كونت أن المؤلفة في مهد الدين وأن البونان هو مهد المينافيزيقيا وأن الغرب هو مهد العلم.

الشرق هو مهد الدبن وان البونان هو مهد الشرق هو مهد الشرق هو مهد الدبن وان البونان هو مهد الا بالوضعية حسب كونت، والعلوم الملموسة هي إنّ العقل البشري لا يحفق ذاته إلا بالوضعية والتنظيرات واختراع المفاهيم المجرّدة، المصدر الوحيد للمعارف الصحيحة. أمّا الفلسفة والتنظيرات واختراع المفاهيم المجرّدة، فأشياء لا فائدة تُرجى منها.

لقد كانت وضعية كونت ردّة فعل ضدّ عدم قدرة الفلسفة وخاصة الفلسفة المثاليّة الألمانية الكلاسيكيّة على حلّ المعضلات الفلسفيّة النّاجمة عن التّقدّم السّريع والهائل للعلوم. إلاّ أنّ الوضعيّة لوت العصافي الاتّجاه المعاكس تمامًا، ورفضت أيّ تفسير فلسفيّ بدعوى أنّه لا يمكن إثباته بالتّجربة الملموسة.

#### 2 - مواطن إضافة المؤرّخ الوضعيّ

لقد آمن المؤرّخ الوضعيّ بأنّ العلم الوحيد هو علم الطّبيعة، أي العلم القائم على الرّباضيّات وعلى النّجربة، وأنّ كلّ المشاكل العمليّة هي مشاكل يمكن اختزالها في مشاكل تفنيّة بحت، والتّاريخ هو أيضًا علم من هذا القبيل، لذلك كان المؤرّخ أرنست رينان يرى أنّ هناك إمكانيّة إرساء «علم دقيق خاصّ بأشياء الرّوح»، كما كان ليوبولد فان رانكه يرى أن علم التّاريخ قادرٌ على «استرجاع الصّورة التي وقعت فيها أحداث الماضي فعليًا».



(ليوبولد فان رانكه)

أمّا فوستال دي كو لانج، فالتّاريخ في نظره «ليس فنّا وإنّما هو علم صافي مثل الفيزياء أو علم الهدف منه هو العثور على أشياء معيّنة أو اكتشاف حقائق مخصوصة». وللمؤرّخ الوضعيّ نفور من الجزئيّات والتّفاصيل («التّاريخ التّافه») (المؤرّخ الوضعيّ نفور من الجزئيّات والتّفاصيل («التّاريخ التّافه») (المؤرّخ الوضعيّ نفور من الجزئيّات والتّفاصيل الله التّالية التّافه»)

وللمؤرّخ الوضعي نفور من الجزئيات والتعاصيل («التاريخ التّافه») La petite (التاريخ التّافه») histoire) التي كانت أمرًا محبّبًا بالنّسبة إلى الكثير من نظرائه الذين سبقوه، وما يهمّه قبل كلّ شيء هو ما هو أساسيّ («التّاريخ الشّامخ») (La grande histoire)، وذلك في إطار نظرته التّاريخية التي تشمل التّاريخ الإنسانيّ ككلّ.

ويولي المؤرّخ الوضعي أهمية بالغة للوثيقة المكتوبة، الأمر الذي أدّى إلى نشره الكثير من الوثائق المصدرية. وهو يكتب بلغة سليمة لا غير، لأنه يعتبر التاريخ علمًا، واعتماد المحسّئات البديعية في نظره بمثابة الانحراف والضلالة وهو يسعى إلى أن تكون روايته للأحداث رواية الموضوعية الا نجد فيها بصمات المؤرّخ بما في ذلك بصمته اللّغوية، ويتصوّر المؤرّخ الوضعي أن بإمكانه استعمال لغة تاريخية امحايدة واباردة أي علمية وموضوعية، أي تحقيق اللرجة الصفر للكتابة وفق تعبير السّيويائي الفرنسي رولان بارت (1915 - 1980)، لكن اتضح خلافا لذلك أن طريقة كتابة المؤرّخ رهينة الموضوع الذي يكتب فيه، إذ يُوجد فرق بين طريقة كتابة التّاريخ الاجتماعي وطريقة الكتابة في مواضيع الحبّ...

والحدث التاريخي بالنسبة إلى المؤرّخ الوضعي كالتّجربة التي يمارسها عالم الطّبيعيّات في مخبره، لذلك يحرص مؤرّخنا على استخدام الأرشيف، ويحرص أكثر على إثبات صحّة الأحداث بالوسائل النّقديّة التي أرساها علماء مثل مؤرّخي جمعيّة القديس مور في فرنسا أو العلماء الألمان آنذاك. وتوجد اربع مراحل في نظر المؤرّخ الوضعيّ لانجاز عمله النّقديّ هي:

- تجميع الوثائق
  - نقدمــا
- ضبط الأحداث
- وأخيرا تنظيم هذه الأحداث ضمن سياق سردي كرونولوجي.

وبما أنّ التّاريخ ليس أدبًا وإنّما علم، فالمؤرّخ مطالبٌ بتجميع أكثر ما يمكن من الوثائق والمعطيات وبإدراج قائمة في المصادر المستعملة وبتطعيم تحاليله - على غرار عالم الطبيعيّات- بالإحصائيات وبالمعطيات الرقميّة وبالخطوط البيانيّة، وعليه كذلك أن يضع أسفل كل صفحة أو بعد كل فصل أو فقرة، الملاحظات والهوامش التي تمكّن القارئ من التثبت من صحّة الد ثائة، المستعملة.

ونقد الوثانق نَوعان: النّقد الخارجي الذي يثبت صحّة الوثيقة وتاريخها الدّقيق ونقد الوتانق بوعان. المسلم الهرمنطيقي الذي يثبت مصداقية مضمون الوثيقة وصاحبها واصلها، والنقد الدّاخلي الهرمنطيقي الذي يثبت مصداقية مضمون الوثيقة، أمّا التقييم والتّأويل والتّنظير، فهي أشياء معبّرة عديمة الجدوي.

النعيم والمارين والمارين والكيابة على كتابة التّاريخ من انتماءاته السّياسية وعلى المؤرّخ أن يتجرّد عند الكبابة على كتابة التّاريخ من أنتماءاته السّياسية وعلى المؤرح ال يسجر وعليه أن يترك جانبًا مشاعره وعواطفه ويحاول أن يفهم والنّقافيّة والدّينيّة والقوميّة، وعليه أن يترك جانبًا مشاعره وعواطفه ويحاول أن يفهم والنفافية والديسة والمولية والمولية والمولية (Jugement de valeur) كأن يمدح أو ينوء أو وينوء أو ويفسر، وعليه الريفس أي معينة عن قصد لأنّ محتواها لا يتماشى ونتائج حدّدها يندد أو يناسف، أو يهمل وثائق معينة عن قصد الآن محتواها لا يتماشى ونتائج حدّدها يندد او يناسف، او يهمن و على الله ما يكون الرّفض لأيّ تنظير أو نحتٍ للمفاهيم، مسبقًا. ومؤرّخنا الوضعيّ رافض أشدّ ما يكون الرّفض لأيّ تنظير أو نحتٍ للمفاهيم، مسبعاً. ومؤرحنا الوصفي رفي المحدس. ويمكن أن نجد ما هو مطلوب من المؤرّخ كما يستنكر لجوء المؤرّخ إلى المحدس. ويمكن أن نجد ما هو مطلوب من المؤرّخ كما يستمر للبوء المترك . في الكتاب الشهير الذي أصدره في فرنسا عام 1898 المؤرّخان ساينبوس الوضعيّ في الكتاب الشهير الذي أصدره في فرنسا عام 1898 المؤرّخان ساينبوس و لانقلوا دمدخل إلى الدّراسات التّاريخيّة».

وقد أدى تحمّس المؤرّخ الوضعيّ للمسألة القوميّة إلى نتيجة إيجابيّة وهي تجميع الكثير من المصادر التي لم يكن ظهورها أمرًا ممكنًا لولا ذلك الدّافع القوميّ الذي حرّل همة ذلك المؤرّخ.

### 3 - مواطن قصور المؤرّخ الوضعيّ

تندرج تناقضات الوضعيّة ضمن الموقف المتناقض لمفكّري الطبقة البرجوازية الغُربيّة، فهم حريصون من ناحية على تطوير العلوم الطبيعيّة لأنّ ذلك يؤدّي إلى النهوض بالصّناعة وبالإنتاج، لكنَّهم من ناحية ثانية يرفضون النَّتائج الفلسفيَّة التي تتجاوز حدود النَّظريّات العلمية الطّبيعيّة، ومن بين تلك النّتائج فكرة خلود النّظام الرأسمالي وإمكانية الاستعاضة عنه بنظام آخر.

## ويعتقد المؤرّخ الوضعيّ أنّه:

- لا توجد علاقة تبعيّة بين المؤرّخ وموضوع بحثه، فهذا الموضوع له وجود موضوعي وبالإمكان الإحاطة الكاملة به وسبر كل أغواره.
  - ويعتقد كذلك أن موضوع البحث ينعكس بصفة آلية في ذهن المؤرّخ.
    - كما أنَّ المؤرِّخ قادرٌ على بلوغ الموضوعيّة.
      - ومن أهم المآخذ على المؤرّخ الوضعيّ:
- اعتباره الظَّاهرة الإنسانيّة مثل الظَّاهرة الطّبيعيّة، وما في الإنسان لا يخضع للأدوات الرّياضيّة وللقياس، لا يدخل في باب العلم.

سقوطه في القومية الشّوفينيّة رغم ادعائه الموضوعيّة التّاريخيّة في كتاباته (تأجّع القوميّة الثاريّة في فرنسا بعد هزيمتها عام 1870 أمام ألمائيا، بزوغ مشاعر الاعتزاز المفرط بالنفس في ألمانيا وإيطاليا بعد عمليّة التوحّد التّرابي التي عاشها البلدان، النهاب مشاعر البريطانيّين المزهوّين بانتصارهم على نابليون الفرنسي، تعاظم نخوة الأمريكيّين باستقلال بلدهم وتوحيده ضمن إطار فدرالي). لقد كان إرنست رينان يعتبر الاستعبار شيئا طبيعيّا «... إن أمة لا تستعمر غيرها محكوم عليها نهائيا بالسّير نحو الاشتراكية ونحو الحرب بين الأغنياء والفقراء، وليس في استعبار جنس راقي لبلديسكنه جنس منحط بغية الاستقرار فيه، ما يدعو إلى الانزعاج. إن انقلترا تمارس بصفة عامة وعلى الاستعبار في الهند، الأمر الذي يعود بكل الخير على الهند وعلى الإنسانيّة بصفة عامة وعلى انقلترا ذاتها(ا)...»

وكان هذا التحيّز المتطرّف للقوميّة من الأسباب التي ساهمت في كارثة الحرب العالميّة الأولى والحرب العالميّة الثّانيّة. لقد أدّت هزيمة فرنسا عام 1870 بالكثير من المؤرّخين الفرنسيّين إلى رسم هدف لعلم التّاريخ، ألا وهو أخذ بعض الدروس من المنتصرين الألمان، وقد اعتبروا أنّ الهزيمة أمام ألمانيا لا تعود مسؤوليتها إلى السياسيّين والعسكريّين فقط، وإنّما تعود كذلك إلى طريقة تدريس التّاريخ، لذلك لا بد أن يُستخدم علم التّاريخ لتدعيم اللّحمة الوطنيّة وتجاوز الصّراعات الطبقيّة وخلق إجماع حول مفهوم الوطن يلتقي حوله الجميع من محافظين وتقدميّين، وهكذا اضطلع تدريس التّاريخ في السنوات 1890 – 1900 بدور هام في تهيئة الرّأي العام الفرنسي للحرب العالميّة الأولى. فالتّاريخ يصلح أيضا لشنّ الحروب كما قال الجغرافي الفرنسيّ المعاصر إيف لاكوست في أيّامنا هذه عن الجغرافيا.

لقد كان أرنست لافيس يقول إنّ على علم التّاريخ أن يخلق «مواطنين صالحين وناخبين صالحين صالحين»، كما كان يردّد «يجب أن نحبّ فرنسا لأنّ الطّبيعة خلقتها جميلة والتّاريخ جعلها عظيمة».

وحتى الجغرافيين انساقوا وراء هذا التيّار القوميّ الجارف، إذ كانوا يتعاملون مع جغرافية فرنسا من وجهة نظر قوميّة، ففرنسا في نظرهم شكلها جميل لأنه مسدّس (Hexagone) والأنهار موزّعة توزيعًا عادلاً حسب الجهات، والجبال موجودة على الأطراف حتى تبقى دواخل البلاد ميدانًا للسّهول وللحياة الفلاحيّة، علما بأنّ هذه الجبال هي منطلق للأنهار وحصون طبيعيّة ضدّ الغزاة. وفرنسا موجودة بين المحيط

<sup>(1)</sup> RENAN (E): œuvres complètes, Paris; 1947, V. I, p 390.

الأطلسي والبحر المتوسط، وهي بذلك تستطيع الاستفادة من هذا الموقع الفريد، وقد الأطلسي والبحر المتوسط، وهي بذلك تستطيع وقلب العالم في عهود الحضارات ما قبل استفادت فعلا من ذلك لمّا كان المتوسط هو قلب العالم في حافة الأطلسي لأنّ هذا الرّاسماليّة، وهي الآن آخذة في الاستفادة من موقعها على حافة الأطلسيّ لأنّ هذا الرّاسماليّة، وهي الآن آخذة في الاستفادة العالميّة.



(أرنست لافيس)

عيب كذلك على المؤرّخ الوضعي اهتمامه أكثر من اللزوم بالسياسي، ولعل ذلك راجع إلى الحماس القومي الذي ذكرنا، وإلى رواج فكرة الفيلسوف الألماني هيغل التي تؤكّد أنّ الدّولة هي أسمى ما بلغه الرّوح المطلق (L'Esprit) في مسيرته لتحقيق الحرّية، وكان لهيغل أنصار كثيرون خاصة في ألمانيا مثل المؤرّخ قان رانكه. كما عيب على المؤرّخ الوضعي التركيز على الفرد وعلى الكرونولوجيا، أي على التّاريخ الحدثي على المؤرّخ الوضعي التركيز على الفرد وعلى الكرونولوجيا، أي على التّاريخ الحدثي المعاريخ المحدثي المؤرّخ الوضعي بأنّه يَعبُدُ ثلاثة وأصنام السياسة والفرد والكرونولوجيا.

إنّ التّاريخ الحدثي على المستوى المنهجي هو إدراج الأحداث في سياقها وإبراز فرادتها وإبلاء أهمّية خاصة لصانعي تلك الأحداث ولإنجازاتهم، كما أنّ التّاريخ الحدثي يركّز على الفرد وليس على المؤسسة ولا يطرح مشكلة «الأمد الطّويل» durée). والتّاريخ الحدثي يكاديهمل إهمالاً تامّا الاقتصادي والمسائل الحضارية بصفة عامّة (الثّقافة، الطّبخ، الموسيقي، التعليم، الأدب، العادات والتّقاليد...). والمؤرّخ الوضعي يعطي الأولوية للوصف «الموضوعي» و «المحايد» على حساب التّفسير والتّأويل والمقارنة. ويستنكف المؤرّخ الوضعي من استعمال «أرشيف الصدور» أو

المصادر الشّفويّة، وهو بذلك يسقط في وهاد "فيتيشيّة" (Fétichisme) الوثيقة المكتوبة في حين يعتقد المؤرّخون اليوم أن الوثائق المكتوبة مهمة، لكنّها غير كافية لأنه توجد مصادر أخرى كثيرة لا تحصى ولا يعدّ يمكن أن توفّر للمؤرّخ مادّة دسمة لعلمه، وقد صدق المؤرّخ البريطاني المعاصر روبان جورج كولينوود عندما قال: "يمكن لأي شيء أن ينحول إلى وثيقة لدراسة أيّة مسألة". لا ننسى كذلك ما قاله المؤرّخ الفرنسي المعاصر ليسيان فافر: "يجب أن يستفيد التّاريخ من كل ما يمكن للقدرة الابتكارية للمؤرّخ أن تخمله، أي الكلمات والعلامات والمشاهد والقراميد وأشكال الضيعات والحشائش الضارة وكسوفات القمر وقلائد حيوانات الجرّ وكشوفات خبراء الحجارة بالنّسة إلى الكيميائين".

ختامًا لهذا الفصل، يمكن القول إنّ شعار المؤرّخ الوضعي القائل إنّ التّاريخ علم خالص لا يختلف في شيء عن العلوم التّجريبيّة الدّقيقة، شعارٌ أفاد علم التّاريخ فائدة كبرى، ولئن أوخذ المؤرّخ الوضعيّ بعدّة مآخذ، فإنّ الإنصاف يقتضي أن ننوّه بدقّته المنهجيّة. فهو صارم إلى حدّ الهوس في مجال تجميع المصادر المكتوبة ونقدها نقدًا داخليًّا وخارجيًّا، وتحقيقاته تشبه ما يقوم به القاضي الذي يبذل قصارى جهده لتجميع ما يمكن من الأدلّة قبل أن يصدر حكمه على المتّهم. وقد أثبتت هذه المنهجيّة على سبيل المثال جدواها إبّان قضيّة دريفوس (DREYFUS) الشّهيرة في فرنسا حيث استطاع المؤمنون ببراءة هذا الضّابط اليهوديّ من تهمة الخيانة العظمى لصالح الألمان، إثبات براءته بواسطة النقد الدّاخليّ والخارجيّ للوثائق التي اعتمدها المعادون لليهود لإثبات خيانة دريفوس.

### الوثائــق

# 1) الفيلسوف أُوغست كُونت ومفهُّومه الوضَّعي للتَّاريخ:

 ق... لقد درست التّطور الشّامل للذّكاء البشريّ في مجالات نشاطه منذ ازدهاره الأوّل الأكثر بساطة إلى حدّ اليوم، وأزعم أنّني اكتشفت قانونًا أساسيًا يحكم هذا الذَّكاء من منطق الضرورة الثَّابِتة، ويبدو لي أنَّ هذا القانون قائم على أسس صلبة، وهي الأدلَّة العقلانة التي نَستمدُّها من معرفتناً بكيفيّة تنظيمنا لحياتنا، وهي أدلّة تاريخيّة مستمدّة من دراسة متفحصة للماضي. ويتمثل هذا القانون في كون كلّ تصوّر من تصوّراتنا الرّثيسيّة وكلّ فرع من معارفنا، يمرّ على التوالي بثلاث حالات نظريّة مختلفة: الحالة اللّهوتيّة أو الخيالة، الحالة الميتافيزيقيّة أو المجرّدة ثم الحالة العلميّة أو الوضعيّة. بعبارة أخرى، يستعمل العقل البشريّ بطبيعته على التُّوالي في كل بحث من أبحاثه ثلاث طرق للتفلسف تختلف من حيث طبيعتها اختلافا جوهريًّا يصل حدّ التّعارض الجوهريّ: أولا الطريقة اللَّاهوتية ثم الطريقة الميتافيزيقيّة وأخيرًا الطريقة الوضعيّة. توجد إذن ثلاثة أنواع من الفلسفات أو من الأنساق العامّة للتّصوّرات حول مجمل الظّواهر، وهي منافية بعضها لبعض، فالأولى، نقطة الانطلاق الضرورية للذكاء البشري والثالثة وضعه الثابت والنهائي والثانية مدعوة فقط للاضطلاع بدور المرحلة الانتقالية، ففي الحالة اللآهوتية تتعلق أبحاث العقل البشري أساسًا بالحالة الحميميّة للكائنات وبالأسبّاب الأولى والنهائيّة لكلّ ما يثير اهتمام هذا العقلِ. باختصارٍ، يهنم العقل البشريّ بالمعارف المطلقة ويتصوّر الظّواهر وكأنها نتاجٌ للتدخّل المباشر والمتواصل للعوامل الكثيرة أو القليلة لما بعد الطبيعة، وهذا التدخل التعشفي هو سبب كل الظّواهر غير العاديّة للكون. أمّا في الحالة الميتافيزيقيّة، وهي ليست في الواقع سوى تغيير عام للحالة الأولى، فإنه يقع استبدال العوامل ما فوق الطبيعية بقوى

مجرَّدة أي بكيانات حقيقيّة (تجريدات مشخّصة) مُحايثة لمختلف كائنات العالم، ويعتقد مبر المبارة على أن تفرز من تلقاء نفسها كلّ الظّواهر البارزة للعيان، ويتمثّل التأويل في ربط كلُّ ظاهرة بالكيان المطابق لها. أخيراً، في الحالة الوضعيَّة يتخلَّى العقل الوضعي - بعد اقتناعه باستحالة الحصول على مقولات مطلقة - عن البحث عن أصل الكون وعن مصيره وعن معرفة الأسباب الحميميّة للظّواهر، ويركّز هذا العقل الوضعيّ فقط على اكتشاف القوانين الفعلية للظواهر بالجمع الجيّد بين استعمال العقل والمشاهدة، وهذه القوانين هي العلاقات القائمة بينها، وهي علاقات من التتابع والتشابه لا تتغيّر... إنّ النّسق اللاَّهُوتي قد بلغ أعلى درجات الكمال الذي يمكنه بُلُوغه عندما استعاض بالفعل الإلاهي لكائن وأحد عن مجموع الألهة المستقلَّة التي تصوَّرها في البداية. وتتمثَّل كذلك آخر مرحلة للنَّسق الميتافيزيقيّ في تصوّر كيان كبير واحد وعام هو الطبيعة، باعتبارها المصدر الوحيد لكلّ الظُّواهر، وذلك عوضا عن الكيانات المختلفة الخاصة. ويسعى كذلك النَّسق الوضعيُّ باستمرار إلى الاكتمال رغم أنّ أكثر الاحتمالات هو أنّه لن يبلغه، فإنّه مدعو إلى تصوّر كلّ الظُّواهر المختلفة والمشاهدة بصفتها حالات خاصة لأمر وحيد عام، مثل مسألة الجاذبيّة على سبيل المثال... ويمكن اليوم أن نلاحظ بكل يُسر وبطريقة ملموسة جدًا، هذه الثورة العامّة للعقل البشري، رغم أنها غير مباشرة وذلك بالعودة إلى تطوّر الذِّكاء الفرديّ... إنّ كل فردٍ منّا عندما ينظر إلى تاريخه الخاص، يكتشف أنّه كان على التّوالي - بالنّظر إلى المقولات الأكثر أهميّة التي كان يؤمن بها- لأهُوتيّا في صباه ثم ميتافيزيقيّا في شبابه ثم فيزيائيا في كبره.....

AUGUSTE COMTE: Première leçon: Cours de philosophie positive (1830 – 1842).

2) إرنست رينان ونظرته «العلمويّة» للتّاريخ:

\*.. نعم، سيأتي يوم لن تكون فيه البشرية مؤمنة وإنّما عالمة ، يومٌ تنعرّف فيه إلى ما في العالم الميتافيزيقي والأخلاقي، مثلما تعرّفت قبل ذلك إلى العالم المادي، يومٌ لن يَخْضَعَ فيه نظام حكم البشرية للصدفة أو للمناورات، وإنّما للحوار العقلاني حول ما هو أحسن وحول الوسائل الأكثر نجاعة لبلوغ ذلك الهدف، وإذا كان هذا هو هدف العلم، وإذا كان موضوعه هو تبصير الإنسان بماهيته وبقانونه وفتح عينيه على المعنى الحقيقي للحياة وعلى الفن والشعر والفضيلة وعلى المثل الإلاهي الوحيد الذي يمنح الوجود البشري قيمة، فهل يمكن لهذا العلم أن يكون له معارضون جديّون؟ لكن لِقائل أن يقول: هل يستطيع العلم تحقيق هذه المصائر العظيمة؟ كل ما أعرف هو أن العلم إذا لم يفعل ذلك، فلا أحد مكانه يستطيع ذلك، وستظل البشريّة جاهلة للمعرفة، وإذا استطاعت الأديان ممارسة ذلك التأثير

الخلاصي على مسيرة البشرية، فالتب الوحيد، هو لأنّ الدين كان ممزوجًا بصفة مبهمة بعض العلم، وهذا راجعٌ إلى الاشتغال الطبيعي للعقل البشري. لقد حطم العلم عندما مبعض العلم، وهذا راجعٌ إلى الاشتغال الطبيعي للعقل البشرية مكان ما كان يرى فيه طبق على الطبيعة، الجمال والالغاز، وذلك بإبرازه للقوى الرياضياتية مكان ما كان يرى فيه المحيال الشعبي: الحياة والنعبير الأخلاقي والحرية... إنّ هذا العالم الشاحر الذي عاشت في كنفه البشرية قبل أن تبلغ الحياة القائمة على العقل، هذا العالم الذي وقع تصوره بصفته عالما أخلاقيًا ومفعمًا بالعاطفة وبالحياة وبالمشاعر، يتمتع بجمال الذي وقع تصوره بصفته عالمًا أخلاقيًا ومفعمًا بالعاطفة وبالحياة والعنبدة التي خلقتها العقلانية، يصعبُ وصفه، ويمكن للبعض، أمام هذه الطبيعة القاسية والعنبدة التي خلقتها العقلانية، أن يتحتر واعلى غباب المعجزات، وأن يلوشوا التجريبية على تَغيب تلك المعجزات عن العالم ... لا ينبغي التخوف من مسيرة العلم لأنه من الثابت أنه لن يقودنا إلاّ إلى اكتشاف مواطن جمال أخاذة... إنّ المعبد، بالنسبة إلينا عندما ينهار، لا نَذْرِف عليه الدّموع، وإنّما فكر في بناء معابد أكثر سعة وأكثر روعة...».

ERNEST RENAN : L'avenir de la science (1890).

3) المؤرِّخان لاَنْقُلُوا (LANGLOIS) وسَايْنُوبُوس (SEIGNOBOS) والتَّمشَّي المنهجيِّ للمؤرِّخ الوضعيِّ:

إنّ المؤرّخ لا يجمع بنف المادة الضّروريّة للتّاريخ عن طريق المشاهدة مثلما يفعل نظراؤه في العلوم الأخرى. إنّه يشتغل على معطيات تركها ملاحظون سابقون له. إنّ المعرفة لا تحصل في النّاريخ بواسطة طُرُق مباشرة مثلما هي الحال في بقيّة العلوم: إنّ هذه المعرفة غير مباشرة. إنّ التاريخ - وخلافا لما قيل - ليس علم المشاهدة، وإنّما هو علم إعمال العقل.

إنّ استعمال هذه المعطيات المشاهدة في ظروف غير معلومة، يتطلب إخضاعها للنقد. ويتمثّل النقد في جملة من عمليّات التفكير بالمماثلة (ANALOGIE). إنّ المعطيات التي يفرزها النقد تظلّ معزولة ومشتتة، ويتطلب تنظيمها في شكل بناه، استعابها وتجميعها حسب شبهها بوقائع حالية، وهذه عملية يمكن أن تقع أيضا بواسطة عمليّات التفكيرية بالمماثلة. إنّ هذه الضّرورة تفرض على التّاريخ منهجيّة استثنائية، فَبناء عمليّاته التفكيريّة بالمماثلة يستوجب المزج دائما بين المعرفة الخاصة بالظّروف التي حدثت في صلبها الوقائع الماضية من جهة، ومن جهة ثانية الفهم العام للظّروف التي حدثت في صلبها الوقائع البشريّة، والتمشّي هو وضع قوائم خاصة للوقائع لعصر ولّى وانقضى وإخضاعها - لتساؤلات عامة منطلقة من دراسة الماضي.

إنّ العمليّات التي يجب أن نقوم بها كثيرة جدّا للوصول إلى معرفة الوقائع وتطوّرات الماضي بالاعتماد على الوثائق. من هنا، تأتي ضرورة إيجاد تقسيم للعمل وتنظيمه في علم

الناريخ، فعلى المشتغلين الخاصين الذين يعتنون بالبحث وباستخراج الوثائق وبتصنيفها الموقت، توحيد جهودهم، وذلك لكي يكملوا في أقرب وقت ممكن وفي أفضل ظروف السلامة والاقتصاد، ذلك العمل التحضيري الضروري للتبحر العلمي. من جهة أخرى، يجب على أصحاب التوليفات الجزئية (المونوغرافيات) المعدّة لكي تكون مادة للرأسات تحليلية أكبر، أن يتفقوا على العمل حسب نفس المنهجية حتى يستطيع أي فريق من السؤر خين استعمال نتاتج عمل الفريق الآخر من دون الرّكون إلى تحقيقات مُسبَقة، ولا بذ أخيرًا أن يتخلّى الباحثون المجرّبون عن أبحاثهم الخاصة، ويخصصوا كل أوقاتهم للراسة تلك التحاليل الجزئية حتى يُمكن تحويلها بطريقة علمية إلى أبحاث شاملة... ه. للراسة تلك التحاليل الجزئية حتى يُمكن تحويلها بطريقة علمية إلى أبحاث شاملة... ه. CHARLES VICTOR LANGLOIS et CHARLES SEIGNOBOS: Introduction aux études historiques (1898), Paris, Kimé, 1992, pp 253. 257.

# 4) مقتطفات من النّص المؤسّس لمجلّة LA REVUE HISTORIQUE (فرنسا 1876).

ه... يمتلك التاريخ اليوم بفضل تقدّم العلوم والمناهج العلميّة، وسائل بحث رائعة، فالتاريخ عن طريق الفيلولوجيا المقارنة والأنتروبولوجيا وبفضل الجيولوجيا نفسها، يستطيع وُلُوجَ عصور لم تخلّف لنا آثارًا أو نصوصًا مكتوبة، كما تزوّد العلوم المعاضدة مثل علم النقود وعلم النقائش وعلم الكتابات القديمة وعلم الوثائق الديبلوماسيّة، التاريخ، بوثائق ذات قيمة وغير مشكوك في صحتها، وأخيرًا، فإنّ نقد النصوص القائم على مبادئ وتصنيفات علمية جدّا، يمكن علم التاريخ من استعادة كل الكتابات التاريخية والقانونية والأدبية التي لم نعثر عليها من بين المخطوطات الطريفة والصحيحة، وذلك إمّا في شكلها والمافي الأصلي أو على الأقل في شكل ينطوي على أقل تشويه ممكن، وهكذا يستطيع التاريخ بمثل هذا المَدَد، ويمثل هذا التسليح، وبمثل هذه الوسائل، وبفضل منهجيّة دقيقة التاريخ بمثل هذا المَدَد، ويمثل هذا الحقيقة الكاملة أو على الأقل التحديد الدقيق بالنسبة إلى كل ونقدٍ متيقظ، إمّا اكتشاف الحقيقة الكاملة أو على الأقل التحديد الدقيق بالنسبة إلى كل منالة، لما هو ثابت ولما هو ممكن ولما هو مشكوك فيه ولما هو خاطئ...

إنّ المجلّة التّاريخيّة ... تُريدُ - لا فقط تشجيع نشر أعمال مفصّلة وطريفة وجديّة ، وإنّما كذلك الاضطلاع خاصة بدور همزة الوصل بين كل الذين يُسخّرون جهودهم للبحث الواسع والمتنوّع الذي يتطلبه علم التّاريخ ... إنّنا نطمَحُ إلى المحافظة على استقلالنا تجاه كل الآراء السياسيّة أو الدّينيّة ... وإنّنا لن نرفع إذن أيّة راية ، ولن نقوم بالدعاية لأي مذهب دوغمائيّ، ولن نصطفّ وراء أيّ حزب، وهذا يعني أن مجلّتنا ستكون بمثابة بُرج ملابل تجتمع فيه كل الآراء . إنّ الموقف العلميّ القح الذي نسعى إليه، من شأنه أن يصنح كتاباتنا وحدة اللّهجة والشّخصيّة ... ١٠.

# الفصل السادس المؤرّخ التّاريخانيّ

يمثل الاتجاه التاريخاني (Historiciste) ردّة فعل ضدّ التاريخ الوضعيّ، وضدّ تبني الانسانيات لمنهج العلوم الطبيعيّة، وقد ظهر هذا التيّار في ألمانيا في أواخر القرن التّاسع عشر، ثم امتذّ ليشمل إيطاليا وبريطانيا وأسبانيا. أمّا في فرنسا، فكان تأثيره محدودًا ولم يصلها إلاّ متأخّرًا، دون أن ننسى الحذر الفرنسيّ تجاه كلّ ما له علاقة بالعدق التّاريخيّ المانيا ونفور المؤرّخين الفرنسيّين من كلّ ما له علاقة بالفلسفة. وأقطاب هذا الاتّجاه هم من ألمانيا: ولهالم دلتاي (WILHELM DILTHEY) (توفّي عام 1911) وهنري ريكارت مم من ألمانيا: ولهالم دلتاي (GEORGE SIMMEL) (توفّي عام 1910) ومنري ريكارت عام 1918) وماكس فيبر (MAX WEBER) وجورج سيمال (1910)، ومن إيطاليا: بينبديتو كروشي (عماكس فيبر (BENEDETTO CROCE)، ومن أسبانيا: جوزي إي قاسي كولينقوود (BOSE Y GASSET ORTEGA) (توفّي عام 1955)، ومن بريطانيا: روبين جورج كولينقوود (JOSE Y GASSET ORTEGA) (توفّي عام 1953)، ومن فرنسا: (ROBBIN GEORGES COLLINGWOOD) ومنون آرون (RAYMOND ARON) (توفّي عام 1983) وهنري إيريني مارو (HENRI).

### 1- التّاريخانيّة (L'Historicisme)

مع توحد ألمانيا وازدهار الصناعة، أصبح المفكّرون منشغلين بعدّة قضايا إنسانية جوهريّة نذكر منها: محاولة فهم القاعدة الاجتماعيّة والثّقافيّة للمجتمع الرّأسماليّ المعاصر (دور البروتستان واليهود في ولادة الرّأسماليّة في ألمانيا، طبيعة العلاقات الاجتماعيّة في المجتمعات المعاصرة، دور الاقتصاد النّقديّ، انحسار التّديّن، تقدّم العلوم والتقنية والإدارة وتطوّر التّنظيم العقلانيّ للشّغل...)، ومنها ماترتّب على اكتشاف بعض القبائل البدائيّة في الأدغال الاستوائيّة من اقتناع بأنّ أشكال التفكير الإنسانيّ تغيّرت كثيرًا

منذ فجر التّاريخ، وبأنّ وحدة العقل البشريّ فكرة خاطئة، ومنها انحسار العلم الوضعيّ منذ فجر التّاريخ، وبأنّ وحدة العقل البشريّ في نظر الكثير من المفكّرين فاقدًا لأيّ وتراجع الدّيمقراطية السياسية حتى أصبح التّاريخ في نظر الذي جعل تفكيرهم يتسم بمسحة من معنى، وكأنّ الإنسان عاجز عن تحديد مصيره، الأمر الذي جعل تفكيرهم يتسم بمسحة من التشاؤم الحضاريّ.

التشاوم الحصاري. أمّا على السّاحة النّقافيّة، فقد انقسم الهيغيليّون إلى يمين ويسار، وانهارت المثاليّة المطلقة. وقد أدّى ذلك إلى ظهور تيّار فكريّ في ألمانيا يُسمَّى بـ «نقد الفكر التّاريخيّ» هدفه الاستعاضة عن تحليل المعرفة التّاريخيّة بفلسفة للتّاريخ، تمامًا مثلما فعل الفيلسوف كانط عندما استعاض عن الميتافيزيقا الدّغمائيّة بميتافيزيقيا جديدة.

كانط عندما استعاص عن المساحري المساحري وفي أواخر القرن التالي القرن العشرين، اجتاح الجامعة الألمانية صراع وفي أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، اجتاح الجامعة الألمانية صراع حادًّ أطلق عليه اسم «صراع المناهج» دار حول السؤال التالي: هل يجب على العلوم الاجتماعية (مثل علم التاريخ) أن تقلد في منهجها علوم الرياضيات والطبيعة؟ أم عليها أن تستنبط منهجًا خاصًا بالإنسان يتماشى وطبيعته الإنسانية الخاصة جدًّا؟ وما هي خصوصية المؤرّخ: هل تكمن في المادة التي يعارسها؟ أم في المنهج الذي يستخدمه؟

لقد كان منهج العلوم الطبيعيّة هو الضامن للموضوعيّة ولتقدم العلم، لذلك سارع بعض مفكّري الإنسانيات إلى تبني المنهج التّجريبيّ مثلما رأينا (نشوء علم النفس التّجريبيّ) الذي سيبلغ أوجه مع فرويد (FREUD) ... نشوء علم الاجتماع مع أوغست كونت ودوركايم (DURKHEIM) وليفي برول (LEVY BRUHL) ...).

لقد أحرزت الإنسانيّات تقدّما لا ينكر، وتخلّت عن الكثير من التّصورات الذاتية والأسطوريّة، ورأى مفكّرون آخرون أن نَموذج اليقين في العلم هو المنهج الرّياضيّ، لذلك على الإنسانيّات أن تَتَبَنَّى الرّياضيّات، فأخذ بعض علماء الإنسانيّات في استعمال الأداة الإحصائية، إلا أنّه تبيّن للجميع لاحقًا أنّ الظاهرة الإنسانيّة مغايرة تمامًا للظاهرة الطبيعيّة، فالظّاهرة الطبيعيّة كم يمكن قياسها، أما الظّاهرة النّفسيّة فهي كيف ينأى عن القياس، والظّاهرة الطبيعيّة يمكن التنبّؤ بتطوّرها اللاحق إذا عرفنا قوانينها، أمّا الظّاهرة الإنسانية فهي حرة ولا يمكن التكهن بمساراتها المستقللة.

لقد أصدر الفيلسوف الألماني ولهالم ديلتاي (1833 – 1911) (WILHELM (1911 – 1833) وبين فيه DILTHEY) عام 1883 كتابه: علوم الروح (EXPLICATION) وبين فيه وجود طريقتين: التفسير (EXPLICATION) ويهم علوم الطبيعة ودوره هو البحث عن أسباب الظواهر الطبيعية وإبراز العلاقات الموضوعية بينها ورد الجزئيّات والتفاصيل إلى مبادئ عامة تحكمها، وهذه المبادئ العامة هي قوانين يقع التّعبير عنها بواسطة

الرياضيّات، ويمكن التبّت منها عن طريق التّجربة المخبريّة التي يمكن تكرارها إلى ما لا نهاية، أما الطّريقة الثّانية فهي الفهم (LA COMPRÉHENSION) أو الهرمنطيقيا أو التأويل، باعتماد علم النّفس الوضعيّ (لا التفسير القائم على العِليّة)، والسبب هو أنّ تمثّي علوم الإنسان مخالف لتمثّي علوم الطّبيعة، فالبشر كائنات واعية وسلوكها ناجم عن الإيمان بقيم ومعتقدات وتصوّرات ذهنيّة (انتماء دلتاي إلى تيّار "فلسفات الحياة")، ويتمثل دور الفهم في اعتماد المؤرّخ على الحدس وعلى التعاطف للتعرّف إلى واقع نفسيّ معيّن، أي إلى المقاصد الواعية لفاعل تاريخي معيّن، فالفهم يعني أن موضوع المعرفة (الماضي) هو في الآن نفسه أداة تلك المعرفة، وسلوك الإنسان لا فيفسّر"، ولا يمكن ردَّه إلى مبادئ عامّة أو إلى قوانين تحكمه، والمؤرّخ قادر على فهم الكثير من نوايا الإنسان في الماضي رغم أنّه يقرأ تلك النّوايا من خلال الحاضر، ولا يُوجد تفسير تاريخي يمكن أن نقول إنّه كامل ونهائيّ لأنّ المؤرّخين يطرحون في كل عصر أسئلة جديدة على الماضي.



ولهالم ديلتاي

لقد عبر دلتاي عن تفاؤله، وقال بقدرة علوم الإنسان والتّاريخ على التّخلّص نهائيا من الميتافيزيقيا (أي من كل طريقة غير قائمة على التّجربة العلميّة)، وذلك لأول مرّة منذ الإغريق القدامي، واعتبر دلتاي أن عيب المفكّرين والمؤرّخين منذ الإغريق إلى اليوم هو تفسيرهم كل شيء بالرجوع إلى الله أو إلى عالم المثل، تلك الحقائق الأزلية المستقلّة بذاتها في عالم خارج عن الزّمان وعن المكان.

وقد انتصر لأفكار دلتاي هذه، فلاسفة مؤرّخون مثل فريديريش ماينيكي (HEINRICH ) وهنريش ريكارت HEINRICH)

(AICKERT) (توفّي عام 1936) وجورج سيمال (GEORG SIMMEL) (توفّي عام 1918). واندلع سنة 1883 حوار بين علماء الافتصاد الألمان مشابه لـ «صراع المناهج» الذي واندلع سنة 1883 حوار بين علماء الافتصاد، وهي نظرية تؤسس مفهوم قيمة السّلعة على المحديّة (MARGINALISTE) في الاقتصاد، وهي نظرية تؤسس مفهوم قيمة السّلعة على العديّة (الرّغبة، الحاجة) وليس على أسعار الإنتاج، أمّا خوستاف شمولار العناصر النّفسيّة (الرّغبة، الحاجة) وليس على أسعار الإنتاج، أمّا خوستاف شمولار العناصر النّفسية (الرّغبة، الحاجة) وليس على أسعار الإنتاج، أمّا خوستاف شمولار العناصر النّفسية المحرّدة والمنزوعة الإنسانيّة، ولا بدّ من توصيف الوقائع الاقتصادية وتنزيلها في أطرها التّاريخيّة، لذلك أطلق شمولار على نظريته اسم «المدرسة التّاريخيّة في الاقتصاد».

وفي ظرف سنوات معدودات، توسّع «صراع المناهج» ليشمل كل قروع المعرفة

لقد كان صراع المناهج هذا إفرازًا للكانطية الجديدة أو النقدية الجديدة، وقد ظهرت الكانطية الجديدة في ألمانيا في ستينات القرن التاسع عشر، وهي نوع من العودة إلى فلسفة كانط القائمة على احتلال موقع وسطي بين الدّغمائية العقلانية التي تقول بقدرة العقل البشري ليس البشري على بلوغ الحقيقة المطلقة، والرّبية المضادّة التي تقول بأنّ العقل البشري ليس في استطاعته سوى بلوغ حقائق نسبية. لقد أنجز كانط «ثورة كوبرنيكية» في الفلسفة بإثباته أن الإنسان لا يمكنه التعرف إلى طبيعة الأشياء وجوهرها لأنّ كلّ مقاربة للعالم، مهيكلة بواسطة أطر الدّهن القبلية (العلّية، الجوهر، الكمّ، الكيف...)، أي بواسطة هياكل كامنة في الذّكاء البشري، وتمكن هذه الهياكل القبلية من مقاربة الواقع لا كما هو، وإنّما كما يمكن للعقل أن يدركه، إذن فليس باستطاعة العقل البشري التّعرّف إلى الأشياء في ذاتها، وإنّما إلى الأشياء كما تظهر له، ودور الفلسفة هو التّعرّف إلى الذّات المفكّرة وليس إلى الموضوعي للظّواهر الاجتماعية وإنّما إلى معنى العقل البشري بواسطة ذاتية.

لقد لقيت «التّاريخانيّة» نوعا من الرفد من الفلسفتين الفينومينولوجيّة ها) (Bergsonisme).

لقد ظهرت الفينومينولوجيا في المانيا في بداية القرن العشرين، وظهورها وإن لم يرتبط بحدث معين، فقد ترعرعت في مناخ مأسوي (الحروب العالميّة، الثّورة البلشفيّة، الأنظمة الفاشيّة والنّازيّة، النّظام السّتالينيّ، المذابع التي تعرّض لها اليهود)، وقد خلخل هذا المناخ المأسويّ القناعات النّاجمة عن إيلاء ثقة تامّة بالعقل البشريّ وبالتّقدّم. أمّا على المستوى

الفلسفي، فإن الكانطية الجديدة مهيمنة والفلاسفة يشعرون بصعوبة تبرير وجود الفلسفة أمام العلوم. وأقطاب الفينومينولوجيا هم المؤسس الألماني أدموند هوسرل EDMOND) (HUSSERL) (توفّي عام 1938) وبعض المتأثّرين به مثل الألماني مارتان هيدقر MARTIN) (سوفي عام 1976) والفرنسيين كارل باسبرز (KARL JASPERS) (توفّي عام 1960)، وموريس مارلوبُونتي (HAURICE MERLEAU PONTY) (توفّي عام 1969)، وجون سارتر (JOHN PAUL SARTRE) (توفّي عام 1960).

من المعروف وجود اتجاهين منذ القديم في تعريف ماهية الوعي الإنساني، أي ما يملكه الإنسان من معرفة صحيحة أو خاطئة عن نفسه وعن العالم، فهناك الواقعية النجريبيون) الذين يعتبرون الواقع موجودًا في حدّ ذاته والمعرفة هي نتاج الالتحام الواقع، وهناك الذاتيون (أو النفسانيون) الذين يعتبرون أن الواقع ليس سوى تصالد هنية عن ذلك الواقع، وهذه التصورات ليست بالضرورة مطابقة لذلك الواقع، تصوّر الإنسان قديمًا أن الشمس هي التي تَدُورُ حول الأرض، لكن تبين أن العكس هو الصحيح).

أما المقاربة الثالثة التي حاولت تجاوز هذه الثنائية: (الواقعية # الذّائية)، فهي الفينومينيولوجيا التي جاء بها الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل (EDMOND) الفينومينيولوجيا التي حاء بها النظريتين السّابقتين اللّتين خلقا بمرور الزّمن أزمة حادة في الوعي الأوروبي (أي في العقل الأوروبي) إلى درجة أنّ مفكّرين كبار (نيتشه، مستقلر...) بدؤوا يتنبؤون بقرب انهيار الحضارة الأوروبية.

لقد اعتبر هو سرل أنه من الخطإ اختزال الأفكار إلى حالات نفسية ذاتية (-LOGISME LOGISME)، كما رفض الواقعية التي تختصر مهمة العلم في دراسة الواقع الموضوعي، ولم ينف هو سرل وجود العالم من الناحية الشكلية، لكنه يؤكد أنّ هذا العالم المادي لا يمكن أن يكون مصدرًا للمعرفة اليقينية. إن موضوع المعرفة هو المعرفة ذاتها. لقد انطلق تفكير هو سرل من الرياضيّات، وتساءل عن لغز الأعداد (LES CHIFFRES)، فهناك مثلا ثلاث أزهار وثلاث كرات وثلاث نساء، لكن العدد 3 ليست خاصية من خاصيّات الأزهار أو الكرات أو النساء، إذن فالعدد ليس موجودًا في الواقع، وليس موجودًا في الواقع، وليس موجودًا في ذهني لأن عدد 3 لا يمكن أن يوجد دُونَ الأشياء الثلاثة، وهو موجود في العلاقة التي لا تنفصم بيني وبين الأشياء.

لقد رفض هوسرل الانفصام بين الذات المفكّرة والموضوع، وأكّد العلاقة بينهما، فكل وعي موجّه إلى شيء ما، أي إنّه وعي بشيء ما، وهذا هو معنى «القصديّة»

(L'INTENTIONNALITÉ)، وقد أخذ هو شرل هذه الفكرة عن أستاذه فرانز برانتانو FRANZ) BRENTANO) (تونّي عام 1917).



إدموند هوشرل

إنّ هوسرل متباين هنا مع ديكارت الذي كان يرى إمكانية أن تنفصل الذّات الواعبة عن العالم الخارجي وتمارس «الكوجيتو» (COGITO) وتتعرف إلى نفسها بنفسها أما هوسرل، فيرى أن الذات المفكرة لا تملك إلا أن تكون منخرطة كليًا في العالم، ويؤمن هوسرل بأنّ أزمة الوعي الحضاري الأوروبي ناجمةٌ عن انفصال المعرفة العلمية عن خبرة الحياة اليوميّة، ولا بدّ من إعادة ربط تلك الصّلة وفهم كيف يصنع البشر من عالمهم عالمًا له معنى، إذن لا بدّ في رأيه من العودة إلى الأشياء، وإلى الواقع، وهذا لا يتحقق إلا بالتخلّي اليقظ عن كل الأحكام المسبقة، وعن كل ما درج المفكرون على الاعتقاد الساذج فيه. إنّ الواقع يبدو للنّاظر بصفته جملة من الظّواهر: صخرة، شجرة، وردة... ويمكن للوردة أن تكون صفراء أو حمراء أو زرقاء.. لكنّنا إذا ما تركنا جانبا هذه الوردة و ووضعته عن الوردة، فهذه الفكرة الخالصة هي «الماهية» (ÉPOCHÉ) فإنّنا نستطيع الانتقاء بين وعي ما وشيء ما، وهذا هو معنى «القصديّسة» (ESSENCE)، و تَتّصِفُ الماهية بالكونيّة (L'UNIVERSEL).

إنّ الفينيمولوجيا هي إذن علم الماهيات، والتعرف إلى الماهيات لا يتم بالعقل فقط، وإنّما يتم كذلك بالعدس. لقد مارس على سبيل المثال كارل ماركس الفينيمولوجيا عن غير وعي، واستطاع بواسطة نوع من «الاختزال» أن يصل إلى «ماهية» النظام الاقتصادي الرأسمالي، إذ انطلق من الواقع، أي من ظاهرة «السلعة»، ثم ترك جانبا كل التحاليل الساذجة

او السطحية التي قيلت قبله عن هذه السّلعة: طبيعتها، دورها، قيمتها... وحاول البحث عن «ماهية» النظام الرأسمالي، وكان له ذلك في كتابه الشهير: رأس العال (امتلاك اقلية لوسائل الإنتاج، استعمال الآلات العصرية والمصانع، استعمال العمال الأجراء وابتزاز فائض القيمة مجانا من عملهم، الإنتاج الغزير باستمرار للسّوق أساسًا وليس للاستهلاك المخاص، العلاقة بين رأس المال والعمل هي علاقة صراع طبقي...).

لفد آمن هوسّول إيمانا راسخا بأن الفينيمولوجيا خلّصت الضمير الأوروبيّ من أزمته الحادة، ووحّدت الوعي الحضاري للقارة العجوز وذلك بالتوحيد بين الذّات والموضوع، وبين المعرفة والوجود، وبين المثال والواقع، وبين العقل والحسّ، وبين الصّوري والمادي، وبين العقلي والتجريبي، وهكذا أعادت الفينيمولوجيا تأسيس نظريّة العلم التي حاولها ديكارت وكانط وفيخته وهيغل، كما تجاوزت نظرية الوحي (الكنيسة) ونظريات أرسطو.

أما مُوريس مارلو بُونتي (MAURICE MERLEAU PONTY) (توفّي عام 1961) فاعتبر أن الإنسان جسمٌ في علاقته بالعالم، وأنّه يتعامل مع هذا العالم بواسطة جسمه، لأن الجسم هو الذي يعيش ويشعر ويحسّ. لنأخذ مثال قارورة الكوكا كولا، فهي موجودة، وهي ظاهرة، وقيمتها ليست في حدّ ذاتها وإنّما في العلاقة التي قد أربطها بها، فهي سائل لذيذ يمكن أن أشربه، وهي أيضا رمز لنجاح الرأسمالية الأمريكية والملحلم الأمريكيا، وهي كذلك رمز للامبريالية الأمريكية المتغطرسة... وكل هذه المعطيات ليست خاصيات داخلية للكوكا كولا، وهي ليست كذلك نتاج الوعي فقط، وإنّما هي علاقة تربط بيني وبين العالم الخارجي (المتمثل في الكوكا كولا).

وتُساعد الفينيمولوجيا المؤرخ على دراسة كل التمثلات الذهنية للفاعلين التاريخيين، كما تمثل دعوة عن طريق «الاختزال» إلى تجاوز الإيمان السّاذج بالعالم الخارجي، وإلى كشف «الماهيّات» وجوهر الأشياء.



هنري برقسون

أما البرقسونية (نسبة إلى الفيلسوف هنري برقسون (HENRI BERGSON) (توقّي عام الما البرقسونية (نسبة إلى الفيلسوف هنري برقسون فلسفات الحياة والرّوحانيّات في 1941)، فقد ترعرعت في حوّ تاريخي اتسم بانتعاش فلسفات الخياة والرّوبانيّة وبنظريّة أوروبًا أواخر القرن التّاسع عشر. والبرقسونيّة متأثّرة بعلم النّفس الفرويديّ وبنظريّة أوروبًا أواخر القرن التّاسع عشر. والبرقسونيّة وللماديّة وللماديّة النّسيّة الإنشتاين، وهي مناهضة للكانطيّة وللوضعيّة وللماديّة النّسيّة المنتاين، وهي مناهضة للكانطيّة والموضعيّة والماديّة الماديّة المنتاين، وهي مناهضة المكانطيّة والموضعيّة والماديّة الماديّة ال

النسبة لإنشنابن، وهي مناهضة للخامطية وللوسطية والموسطية المحادة الجامدة، لكنّه عاجز إنّ الذّكاء قادر حسب برقسون على التعرّف إلى عالم المادّة الجانب الرّياضي عن فهم أيّ شيء إذا ما تعلّق الأمر بالحياة والنّاريخ من كلّ قدرة على الإبداع والخلق لأنه التكراريّ للأشياء، وهو يجرّد الحياة والتّاريخ من كلّ قدرة على الإبداع والخلق لأنه يترجم الواقع رمزيًا إلى مفاهيم، وهذه المفاهيم تحوّل النّوعيّة إلى كمّ ورياضيّات أمّا الحدس فيمكننا من التّعرف إلى الواقع النّوعيّ للعالم بدون واسطة أيّ مفهوم فالذّكاء على سبيل المثال ليس بإمكانه تصوّر الزّمن (Le temps) إلاّ مكانيًا أو رياضيًا فالذّكاء على سبيل المثال ليس بإمكانه تصوّر الزّمن وحدة القادر على مقاربة الدّيمومة (مثال: السّاعة تساوي 60 دقيقة) أمّا الحدس فهو الوحيد القادر على مقاربة الدّيمومة (مثال: السّاعة تساوي وهويّ (ساعة من الحرّن وساعة من السّعادة لَيْسَتَا متساويتين). ألم يقل الشاعر القيرواني أبو الحسن على الحصري:

يا ليلُ الصبُّ متى غَدُه فَ القيام الساعة مَوْلدُه الجديد الذي أفاد به برقسون المؤرّخ هو المفهوم النَّفسي للزّمن المعيش.

## 2 - مواطن إضافة المؤرّخ التّاريخانيّ

اعتبر المؤرّخ التاريخاني، أنّ دور علوم الإنسان مثل التاريخ لا يتمثّل في اكتشاف طبيعة الظواهر الاجتماعية ومنطقها الموضوعي، وإنّما في اكتشاف معنى الفعل الإنساني كما وقع تصوّره ذاتيًّا: تبيان الحالة الذّهنية والمفاهيم التي جعلت الإنسان يتصرّف بطريقة دون أخرى. إنّ علوم الطبيعة لا تختلف عن التّاريخ بالموضوع (المادّة الجامدة مقابل الإنسان) ولا بعامل الزّمن (الحاضر مقابل الماضي) وإنّما برؤية العالم ومنهجه. فعالِمُ الطبيعة يدرس القوانين المتواترة المتسمة بالاستمراريّة والثّبات، بينما يهتم المؤرّخ بالخصوصية والفرادة. ولا يجد المؤرّخ في التّاريخ إلاّ ما يقحمه فيه بنفسه من معطيات، وحكمه يحمل الكثير من بصمات ذاتيته، لذلك فإنّ الحقيقة التّاريخيّة تظلّ دائمًا حقيقة نسبيّة. لقد كان القيلسوف نيتشه يقول: السبت هناك وقائع، هناك فقط تأويلات، أي أنّ علم التّاريخ هو بالنّسبة إليه آراء حول الآراء وخطاب حول الخطاب.

ويؤمن المؤرّخ التاريخاني على غرار دلتاي بفلسفات الحياة التي تحاول فهم الواقع بالاعتماد على مفهوم الحياة لا بالاعتماد على المادّة كما تفعل الفلسفة المادّية،

أو على الفكرة (أو المثال) كما تفعل الفلسفة المثاليّة. وهو يرفض أن يكون الذّكاء أو العقل الأداة الوحيدة لفهم الحياة، بل لا بدّ كذلك من الحدّس والتّعاطف، أي تلك القدرة الغامضة على المعرفة المباشرة بدو استدلال منطقيّ تمهيديّ.

إنّ المؤرّخ «التّاريخانيّ» يؤمن إذن بالتّعارض بين علوم الطّبيعة والعلوم الاجتماعية، فعلوم الطّبيعة «تُفسّر» أما العلوم الاجتماعية فإنّها «تَفْهَمُ». وهذا الموقف مناقض لموقف فلاسفة «الأنوار» الذين آمنوا بوجود قيم كونية. أمّا مؤرّخنا، فيؤمن بأنّ كلّ القيم وكلّ الفلسفات تحمل طابعًا نسبيًّا.

ويعتمد المؤرّخ «التّاريخانيّ على المصادر الوثائقيّة التي تمكّنه من النّفاذ مباشرة إلى مقاصد الفاعل التّاريخيّ (مذكّرات، جرائد، تقارير، شهادات...)، لكنّه لا ينظر إليها تلك النَّظرة التّقديسيّة على غرار المؤرّخ الوضعيّ، والأهمّ بالنّسبة إليه هو ممارسة الهرمنطيقا (L'herméneutique) أي التّأويل والبحث عن المعاني الدفينة وإعادة اكتشاف العالم الذي كان يعيش في صلبه الفاعل التّاريخي موضوع الدّرس، وذلك باستعمال طاقاته الفكريّة التي تمكّنه من أن يحيا الماضي بنفسه. والهرمنطيقا (التّاويل باللُّغة الإغريقيّة) كانت في عصر النّهضة كما رأينا علم تأويل النّصوص التّوراتيّة والإنجيليّة. والهرمنطيقا بشيء من التّبسيط هي الإيمان بوجود معان متعدّدة دفينة لنفس الوثيقة التَّاريخيَّة، لأنَّه بين الواقع المعيش والمفهوم، هناك وساطة اللُّغة المتكوِّنة من الرَّموز المستترة وراء أوهام الوعي، فهي مجمل المعارف والتَّقنيات التي تمكّن من سبر أغوار الرموز واكتشاف معانيها كما قال ميشال فوكو في كتابه: الكلمات والأشياء. فالشَّرّ، على سبيل المثال، وقع التّعبير عنه أوَّلاّ بواسطة رمّوز بدائيّة (اللّطخة من الدّم تعني الرَّجس، الطّرق الملتويّة تعنى الخطيئة) ثمّ بواسطة الأساطير (الأساطير المختلفة حول أصل الشَّرّ: فوضى نشوء الكون، طرد آدم، السَّقوط...) وأخيرًا بواسطة الدين (خطيئة آدم). إنَّ الهرمنطيقيا تفرض على المؤرِّخ نوعًا من الحياء المعرفي الذي يشبه حياء المرأة الجميلة التي تدرك تمام الإدراك أن المخفي في جمالها أشد جذبا من

إنّ المعنى في نصّ أدبي معين على سبيل المثال ليس معطّى نهائيا، وما على القارئ إلا أن يكتشفه، فهناك إذن تفاعل بين الأثر وكاتبه والقارئ. إنّ النصّ ليس له معنى في المطلق، وإنّما المعنى نتاج جهد يقوم به القارئ، غير أن هذا القارئ له ثقافة معيّنة وأفكار ما قبليّة كثيرة، وأحاسيس معيّنة ونفسيّة معيّنة، إذن فَلِلنص من المعاني بقدر ما له من القراء، وبقدر ما ينظوي عليه من طاقة رمزيّة وإيحائيّة ليست بالضّرورة ما أراد كاتبه وقصد إليه. إذن، فالنصّ واحدٌ لكن معانيه متعدّدة انطلاقا من مبدإ نسبية الحقيقة.

لقد حاول بعض المؤرِّخين والمفكّرين «تهذيب» التّاريخانيّة، فالألمانيّ ماكس فيبر سد حاول بعض المورسين و الفيلسوف و عالم الاجتماع الذي تعمّق في دراسة ماركس (MAX WEBER) المؤرّخ والفيلسوف و عالم الاجتماع الذي المدارسة المرابية الم رسمت مسلم المررح والمسلم والمراجع المقارن، براديغم «الأنموذج ونبتشه، وقد تمثّلت إضافته في ثلاث نقاط: المنهج المقارن، براديغم «الأنموذج المثاليّ، (L'idéal-type) وأخيرًا نقده للتّفسير «الاقتصادوي» الماركسيّ للتّاريخ.

ب ..... لقد تمسّك فيبر بالتّعارض بين علوم الطّبيعة وعلوم الثّقافة، أو بين «التّفسير» و الفهم، أو بين الوقائع (ميدان العلم والقوانين) من جهة والقيم (ميدان الأخلاق والاختيار الحرّ) من جهة أخرى. إنّ الكائن البشريّ - حسب فيبر - يتمتّع بالوعي، ويتصرّف وفق إملاء جملة من القيم والمعتقدات والتصوّرات الذّهنيّة. والمعرفة رهينة الأسنلة التي يطرحها العالِم على الواقع. وفي كلّ عصر تتجدّد الأسئلة التي يطرحها المؤرِّ خون على نفس الماضي، إذن لا يمكن أن نتصور أبدًا وجود دراسة تاريخية نهائية. وإذا كان صحيحًا أنَّ علوم الإنسان تهتم بما هو واحدٌ وفريدٌ في التَّاريخ، فإنَّها لا تهمل الفرضيّات العامّة. ولهذا السّبب اخترع فيبر النّموذج المثاليّ، ويتمثّل هذا الباراديغم في تصوير حالات خالصة (مثل رجل الأعمال الرّأسماليّ) وذلك بتضخيم مواصفات هذا الرجل التي تعتبر أساسية وممثّلة، ثم مقارنة هذا الأنموذج المثالي الخالص بالحالات الواقعية الملموسة، وهي حالات لا تحصي ولا تعدّ.



ماكس فيبر

واشتهر فيبر برفضه للشّرح التّاريخيّ الذي يعتمد على عامل واحد، وخاصّة إذا كان هذا العامل هو العامل الاقتصادي على غرار ما يفعله الماركسيّون. ويغلّب فيبر دور العوامل الفكريّة في التّاريخ، وقد بين في كتابه: الأخلاق البروتستانيّة وروح الرّأسماليّة (1905) أنّ العناصر الرّ أسمالية موجودة في كلّ المجتمعات البشريّة منذ أقدم (المشاريع

الاقتصاديّة الفرديّة، المنافسة الحرّة، البحث عن الرّبح الأوفر...) إلاّ أنّ هذه العناصر لم تهيمن على كلّ مناحي الحياة إلا عندما طغى التّفكير العقلانيّ على الحياة الاقتصاديّة، وعو التفسير الذي جاءت به علوم الطبيعة في فجر العصر الحديث. وهذه العقلانية الاقتصادية نتاج مسلكيّات ذهنيّة ناجمة عن تبنّي البروتستانيّة وخاصّة عن أحد فروعها: الكالفينيّة (Calvinismo). وهكذا فإنّ الوعي هو الذي يحدّد الوجود، وأنّ البروتستانيّة هي النبي أدِّت إلى ظهور الرِّأسماليَّة حسب فيبر، خلافًا للماركسيَّة التي تقول إنَّ الوجود هُ الذِّي يحدّد الوعي وإنّ الرّ أسماليّة هي التي أدّت إلى ظهور العقلانية والبروتستانيّة. أمّا المؤرّخ والمربّي وعالم الموسيقي الفرنسيّ هنري إيريني مارّو HENRI IRENEE) (MARROU صَاحب كتاب: في المعرفة التّاريخيّة (1954) فيعتبر نفسه التاريخانيًّا» لكن مع بعض الاختلاف مع هذه المدرسة الفكريّة، فالتّاريخ بالنّسبة إليه هو المعرفة المبلورة علميًّا للماضي البشريّ من قبل رجل الحاضر، إلاّ أنّ المؤرّخ مطالب بتجنّب الخطرين التَّاليِّين: خطر الموضوعيّة الخالصة (التي طالب بها الوضعيّون) وخطر الذّاتيّة الرّاديكاليّة. فالمعرفة التّاريخيّة تبقى مطمحًا للمؤرّخ يصعب تحقيقه لأنه لا يستكشف إلاّ مخلَّفات الماضي، ولهذا الغرض، فهو مطالب بآختراع مفاهيم معيّنة، إلاّ أنّ اختراع المفاهيم عمليَّة محفوفة بالمخاطر، رغم أنَّ هذه المفاهيم تعتبر بمثابة اللحم بالنِّسبة إلى الهيكل العظميّ للإنسان. وقد أورد مارّو النّصّ التّالي الذي اقترح فيه أن يتحدّث عن اغتيال يوليوس قيصر الرّوماني يوم 15 مارس 44 قبل الميلاد بطريقة «موضوعية» وبدون استعمال مفاهيم مثل: الجمهوريّة أو الملكيّة أو الأرستقراطيّة أو الشّرعيّة أو الدّيكتاتوريّة أو مجلس الشيوخ أو المؤامرة أو الطّموح أو الحرية أو الجحود أو اليأس... ١٠٠٠ في لحظة -أ- من تطوّر الكون (يمكن تحديدها بالاعتماد على مؤشّرات اقتراب الاعتدال بين اللَّيل والنَّهار وعلى الحركات المرثيَّة للقمر والشمس) وفي نقطة ما على سطح الكرة الأرضيّة (روما) يمكن تحديدها بالاعتماد على الإحداثيّات الجغرافيّة: -ب-بالنَّسبة إلى خطِّ العرض الشَّماليّ و -ت- بالنَّسبة إلى خطِّ الطُّول شرق غرينويتش، وداخل فضاء مغلق (قاعة مجلس الشّيوخ) شكله متوازي الضلوع ومستطيل، يوجد جمع من قرابة 300 شخص من الذَّكور من فصيلة الأومو-سابيان، -A-HOMO-SA) (PIENS، وفجأة دخل رجل جديد (يقصد القيصر) ينتمي إلى نفس الفصيلة، ومشى وفق مسار مستقيم. وفي اللَّحظة أ + ث وبينما كان الأشخاص الآخرون الحاضرون بحرّكون أجسادهم قليلاً إمّا على يمين نقطة النّوازن أو على يسارها، تحرّك 12 شخصًا من بين الحاضرين، وساروا على وتيرة سريعة متّبعين مسارات تلاقت كلّها عند نقطة -ح- من مسار الشّخص المشار إليه. وكانت توجد على أطراف الأعضاء العليا اليمينيّة

الفادرة على الممك بالأشياء لهؤلاء الاثني عشر شخصًا، أهر امات حادة من الصلب الفادرة على الممك بالأشياء لهؤلاء الاثني عشر شخصًا، أهر امات حادة من العشار (يقصد الخناجر)، وقد أحدثت بفعل القوة جراحًا غائرة داخل جمد الشخص العشار (يقصد الخناجر)، وقد أحدثت بفعل القوة حراحًا غائرة داخل جمد الشخص العشار (يقصد الخناجر)، وقد أحدثت بفعل القوة حراحًا غائرة داخل جمد الشخص العشار

إليه أذت إلى موته (De la connalasance historique). إنّ التّاريخ عندما يُكتب بهذه الطّريقة «الموضوعيّة» يصبح منفرًا لا طعم له ولا إنّ التّاريخ عندما يُكتب بهذه الطّريقة عصبح التّاريخ مستساغًا. وبإمكان المؤرّخ رائحة، فلا بدّ من استخدام المفاهيم حتى يصبح التّاريخ مستساغًا وبإمكان المؤرّخ حدب مارّو بلوغ حقائق جزئية، لكن حتى ذلك يتطلب منه أن يكون ذكيًا ومثقّاً وصاحب مارّو بلوغ حقائق جزئية، لكن حتى ذلك يتطلب منه أن يكون ذكيًا ومثقّاً وصاحب تجارب حبائية غنية ومتفتّحًا على كلّ قيم الإنسان.



هنري إيريني مازو

أمّا الفيلسوف وعالم الاجتماع والمؤرّخ الفرنسيّ ريمون آرون (RAYMOND ARON)، فيرّى أنّ المؤرّخ بعبّر في كتاباته عن نفسه وزمانه وكذلك عن الماضي الذي يدرسه. ويحذر هذا المؤرّخ من السقوط في الرّببيّة التي تلغي مشروعيّة أيّ بحث تاريخيّ لأنّ المؤرّخ يستطيع - إن حذق مهنته- بلوغ حقائق جزئيّة (انظر كتابه: دروس في التّاريخ 1992).

أمّا بالنّسبة إلى المؤرّخ البريطاني رُوجي كُولينوود (ROGER COLLINGWOOD) فقد ورد في كتابه وفكرة التّاريخ (1946) أنّ المعرفة التّاريخيّة ليست إعادة بناء للماضي كما يعتقد ذلك الوضعيّون، أو مجرد إسقاط لرؤية المؤرّخ على الماضي، وإنّما هي نتاج العلاقة المشتركة بين الماضي والحاضر، لأنّ الماضي لا يزال حاضرًا في الحاضر. إنّ ما يشدّ الماضي إلى الحاضر وما يجعله في متناول المؤرّخ المعاصر، هو مجموع الأفكار التي تولدت عنها الأحداث، لذلك فإن تدوين التّاريخ هو تدوين لأفكار رجال الماضي ووعيهم، والأحداث التّاريخيّة ليست صافية تماما لأن تدوينها تم عن طريق

وعي الشخص الذي لاحظها أو سردها قبل غيره، لذلك هناك منذ البداية شحنة إن صغيرة أو كبيرة من الذاتية. إنّ الرّكون إلى المخيال لفهم ذهنية الفاعلين التّاريخيّين ضروري، كما أن اختراق المؤرّخ لوعي هؤلاء الفاعلين لا يمكن أن يقع إلاّ انطلاقا من المحاضر ومن المقاربة الرّاهنة.

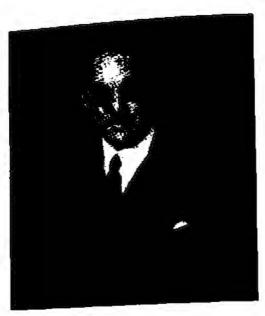

ژوجي کولينوود

لقد تمثّلت أهم إضافات المؤرّخين «التّاريخانيّين» في دراسة سِيَر المشاهير والشّخصيّات «الكاريزماتيّة» وفي دراسة الذّهنيّات والمخيال والشعور.

## 3 - مواطن قصور المؤرّخ «التّاريخانيّ»

تعرّضت «التّاريخانيّة» بين الحربين العالميّتين إلى حملات نقد لاذعة، وقد عِيب عليها الكثير من النّقائص نذكر منها:

- التركيز على قراءة كلّ حدث تاريخيّ في واحديته، ورفض التّعميم وكشف العناصر العامّة المتواترة في التّاريخ الإنسانيّ، الشّيء الذي يُقصي المؤرّخ عن المساهمة في دراسة الطّبيعة البشريّة ومعاني التّاريخ الإنسانيّ وقضايا الحياة بصفة عامّة.
- حصر مفهوم التّاريخ في نشاط الإنسان الواعي والحرّ، ورفض أن يكون للطّبيعة تاريخ كالإنسان، واعتبار تاريخ الطّبيعة تاريخًا بالنّسبة إلى الإنسان، لكنّه ليس تاريخًا في حدّ ذاته.
- الحرص على التعرّف إلى مقاصد الفاعل التّاريخي، لكن هل التّعرّف إلى تلك المقاصد أمر هين؟ هل كان ذلك الفاعل التّاريخي صادقًا في التّعبير عن مقاصده؟ وإذا كان هذا الفاعل مريضًا نفسانيًّا، فكيف يكون الموقف حياله؟

وفض وجود أية حقيقة موضوعية والسقوط في النسبية، واعتبار التّاريخ وكأنه رواية

جيله ومنصه الرحزي - يوالإلهام، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام النظرة واعطاء الأولوية للحدِّس والإلهام، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام النظرة

الدانية للمورح. • رفض إطلاق أي حكم، وهو ما يؤدي إمّا إلى العدميّة (Nihilisme) أو إلى التّسامع

معس. • اعتبار التّاريخ خطابًا عن الحاضر، وبذلك يتحوّل تاريخ الماضي إلى تاريخ للحاضر رنظرية «الحاضرية» « Le présentisme ») للإيطالي بينيديتُو كروتشي BENEDETTO) ربر. (CROCE) (توفي عام 1952)، فالمؤرّخ لا يصف الماضي إلا من خلال قيمه هو في الحياة. إذن فالتَّاريخ ليس عالمَ الماضي، وإنَّما عالمَ مُثُل وقيم موجود في ذهن المؤرِّخ لا غيرٍ، وعوض الاعتماد على الوقائع وعلي الأرشيفات، خير كروتشي الركون إلى الحدس، وهو يرفض أن يكون التَّاريخ علمًا، ويدافع عن مفهوم للتَّاريخ، مغرق في الذاتية (ULTRA SUBJECTIVISME)، فالتّاريخ بالنَّسبة إليه ليس استعادة للماضي وإنَّها هو إعادة بناء معاصرة للماضي، وكل تاريخ هو تاريخ معاصر، ومشاغل الحاضر هي التي عَلَى عَلَى مَوْرَخُ الْمَاهَى رؤيتُهُ.



بينيديتو كروتشي الإفراط في دراسة سِير المشاهير والشّخصيّات الاستثنائيّة.

• إعطاء الأولوية للأفكار على حساب الوقائع المادّية والاجتماعيّة.

• الإغراق في التفاصيل والجزئيّات المجهريّة أحيانًا لأنّ المؤرّخ «التّاريخانيّ» يبحث عن فرادة الحدث وتميّزه عن غيره من الأحداث.

أخيرًا وفي ختام هذا الفصل، يمكن القول إنّ الشّعار الذي رفعه المؤرّخ «التّاريخانيّ»: المؤرّخ ليس كعالِم الطبيعة، ودوره هو الفهم وليس التفسير، وعلم التّاريخ علم نسبيّ جدًا، شعار مفيد للمؤرّخ رغم قسوته، لأنّه يعلّمه على الأقلّ أن يكون متواضعًا في حديثه عن الطّابع العلميّ والموضوعيّ لدراساته. إلاّ أنّ «التّاريخانيّة» لا يمكن - وهي على ما هي عليه من تطرّف ونفي لعلمويّة التّاريخ- أن يكون لها أنصار كثيرون من بين المؤرّخين، عليه من تطرّف عفّ بريقها، ولم تصمد طويلاً، رغم المدد الذي جاءها من الفينومينولوجيا ومن البرقسونيّة،

### الوثائق

## 1) الفيلسوف دِلْتَاي والفرق بين «التَّفسير» و«الفَّهم»

و... آن لعلوم الفكر أن تحدّد بنفسها منهجًا يتماشى ومادتها، وعليها أن تنطلق من أهم المفاهيم المنهجية وتعمل على تطبيقها على مواضيعها الخاصة، على غرار ما حصل بالنّسبة إلى علوم الطبيعة. إنّنا لن نكون الأبناء الحقيقيّين بحقّ لكبار العلماء إذا ما اقتصرنا على تَبنّي المناهج التي صاغوها وعلى نقلها بحذّافيرها إلى الميدان المعني بالأمر. إنّنا نستحقّ أن نكون أبناءهم إذا ما كيّفنا أبحاثنا مع طبيعة المواضيع التي نشتغل عليها، ونتصرّف بعلومنا مثلما تصرّفوا بعلومهم.

إنّ إخضاع الطبيعة يمرّ عبر الاستجابة لها، وما يميّز علوم الفكر في المقام الأول عن علوم الطبيعة هو موضوعها الذي يبدو للوعي من الخارج وكأنه ظواهر معزولة بعضها عن بعض، في حين أنها تبدو لنا من الدّاخل واقعًا وكيانًا حيّّا تماما، وتبعًا لذلك، فإنّه لا يمكن اعتبار العلوم الفيزيائية والطبيعيّة كيانا طبيعيّا متناغمًا إلاّ عندما نعتَمِدُ على مجموعة فرضيّات واستدلالات للارتقاء بمعطيات التّجربة، أمّا في علوم الفكر، فإنّ مجمل الحياة النفسية يمثل دائما معطى أوليًا وأساسيًا، فالطبيعة نُفسّرها والحياة النفسية نتفهّمها، ذلك أنّ عمليّات الاكتساب والطرق المختلفة لترابط الوظائف - وهي العناصر الخاصة للحياة الذّهنيّة - تشكّل كُلاً، وهي أيضا نتاجُ التّجربة الدّاخلية، وهنا نتبيّن أنّ المعيش هو الأمر الأول، أما التمييز بين الأجزاء التي يتشكّل منها، فيأتي في مصافي ثانٍ، لذلك فإنّ المناهج المعتمدة لدراسة الحياة الفكريّة والتّاريخ والمجتمع، مختلفة عن المناهج التي أدّت إلى سبر أغوار الطبيعة ...».

WILHELM DILTHEY: Le monde de l'esprit, Paris, Aubier, 1941, pp 150,

## 2) المؤرّخ مَارُّو ومفهوم «التعاطف»:

و... علينا أن نفكر في الظروف الذّاتية التي تجعل هذا التفهم ممكنا ومحدودًا في الوقت نفسه. لقد بَدًا لنا المؤرّخ بصفته الرجل الذي ينفصل عن نفسه ويمارس والتعليق (ÉPOKHÉ)، وذلك للسير قُدما نحو ملاقاة الغير، ويمكن أن نمنح اسمًا لهذه الفضيلة، فنقول إنّه التعاطف (Sympathie)... إنّ عبارة التعاطف لا تفي بالحاجة، ويجب أن تقوم بين المؤرّخ وموضوعه، صداقة حتى يكون بإمكانه أن يفهم، بالحاجة، ويجب العبارة الجميلة للقديس أوغسطين (۱۱) ولا يمكن أن نتعرّف إلى شخص إلّا المقداقة...»

ولا يعني هذا النصور تغييب الروح النقدية: إنّ هذه النزعة نحو التعاطف التي تصبح صداقة، تنطور داخل المقولة الأساسية التي تجعلنا نُعرُف التاريخ بصفته معرفة واكتسابًا للمعرفة الحقيقية وللحقيقة عن الماضي. إنني أريد أن أتعرف إلى الماضي وأن أفهم أولا وثائقه الصحيحة، أريد أن أُحِبَّ هذا الصديق الذي هو آخر موجود ولا يحمل اسمة، وإنّما هو كائن عقلي وشبع مُتَخم بخيالي المتواطئ... وإذا كانت الروح النقدية والتعاطف غير متناقضين في حد ذاتهما، فليس من الصعب التوفيق دائما وبكل سهولة بينهما... إلا أن بلورة التاريخ هي ثمرة الجهد الجماعي، وتجاوزات البعض تُصلح قصور البعض الآخر، ومن المفيد لِتَقَدَّم علمنا أن يقوم نقد متشدد وحتى ظالم، وذلك بإيقاظ التعاطف الخامل والآخذ في الانزلاق نحو التواطئ والسهولة، إلا أننا عندما نتمعن عن قرب في الإضافة الحقيقية لمختلف حلقات البحث، يبدو جليًا أنّ التعاطف هو دائما المصدر والشرط الحقيقية لمختلف حلقات البحث، يبدو جليًا أنّ التعاطف هو دائما المصدر والشرط للفهم، وهو الذي يمثل الحلقة البناءة. إنّ النقد يهدم البناء المؤقّت للمعرفة الناقصة، ويطرح الشروط المفيدة لإعادة البناء لاحقا، إلا أنه لا يضيف شيئا كبيرا...».

HENRI-IRÉNÉE MARROU: <u>De la connaissance historique</u> (1954), Paris, Seuil, 1975, pp 92, 94.

3) الفيلسوف بُول رِيكُورُ وذَاتيَّة المؤرِّخ :

أن ما بَلُورَه الفكر المنهجي ونظمه ووضحه وما يمكن توضيحه، هو موضوعي.
 ينطبق هذا على العلوم الفيزيائية والعلوم البيولوجيّة، وينطبق كذلك على التّاريخ، ونحن ننظر تبعا لذلك من التّاريخ أن يُسبغ على تاريخ المجتمعات الإنسانيّة شرّف الموضوعيّة،

<sup>(1)</sup> القديس أوغسطين: رجل دين وفيلسوف وأحد آباء الكنيسة، أصيل «أفريكا» الرومانية، حاول التوفيق بين المسيحيّة والأفلاطونيّة المحدثة (354 بعد الميلاد – 430).

PAUL RICŒUR : Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1955 ; pp 23,24.

4) الفيلسوف ريمُون آرُون وأحقية المؤرّخ «التّاريخاني» في إطلاق أحكام معيّنة:

«... إنّ مؤرّخا أو عالم اجتماع غير قادر على التفريق بين نَبِيَّ حقيقي ومشعوذ، يكون غير قادر على «الفهم» الحقيقي. إنّ مؤرّخ فنون يعجز عن التفريق بين لوحات ليونار دي فانشي ولوحات من قلدوه، يعجز عن الامساك بالمعنى الخاص للموضوع التاريخي، أي يعجز عن الوقوف على قيمة الأثر. إنّ عالم اجتماع يضع في نفس المستوى واشنطون وهتلر، وبُولانجيه وشارل دي غول، وسياسيًا يهتم فقط بالقوّة، ورجل دولة يهتم كثيرا بعظمة بلاده فقط: هذا هو الخلط بين الأشياء بدعوى الإحجام عن اتخاذ موقف.

إنّ هذه الأمثلة الثلاثة تشير إلى نفس الاقتراح العام: إنّ المؤرّخ لا يملك إلاّ أن يُقحم، في خضم السرد أو تأويل الأحداث والانجازات، أحكاما قيميّة، خاصة إذا كانت هذه الأحكام مندرجة ضمن عالم الحركة أو الفكر اللذين يشكلان جوهر الحقيقة. إنّ البعض برى أنّ المؤرّخ عليه - لكي يتجنّب مثل هذه الأحكام القيميّة - أن يبقى في إطار الاقتراحات التّاريخيّة بالمعنى الضيّق للكلمة، وأن يحلّل على سبيل المثال أصل اللوحات الفنيّة مع تجاهل ضحالتها أو تَميُّزها، وأن يلاحظ تتابع الأساليب من دون القيام بتراتبيّة بينها أو داخل كل أسلوب أو بين إنجازات المبدعين وإنجازات الذين يقلدونهم!! لكن هل المؤرّخ قادرٌ على القيام بتراتبيّة بين المُنَمَّنَمات الفارسيّة والرّسم يقلدونهم!! لكن هل المؤرّخ قادرٌ على القيام بتراتبيّة بين المُنَمَّنَمات الفارسيّة والرّسم

الإبطالي أو بين تماثيل إيليفنتا (ELEPHANTA) (الم وتماثيل فيدياس (PHIDIAS) الإبطالي أو بين تماثيل المعتاد أو ا الإبطالي أو بين إنّ المؤرّخ - داخل عالم له مقايسته التقييميّة الخاصّة- لا يملك إلا أن يُقيّم، وإلاّ فإنّه

RAYMOND ARON : Introduction à : Le savant et le politique de MAX WEBER. Paris, Plon, 1959, pp 35,37.

5) المؤرّخ الفرنسي مَارُّو واستعمال «المفاهيم» (CONCEPTS) في التّاريخ:

«... إِنَّ المعرفة التَّاريخيَّة تعني الاستعاضة عن معطى خام ورثبقيّ، بنسقٍ من المفاهيم المُبَلُورَة عقليًا، وقد اتَّخذ المؤرِّخ هذا الموقف منذ أن اقتنع بأن المعرفة المعاسيم عبر رو السخال بالنّاحية الشّكليّة، هي سردٌ أدبي لصالح الجمهور العريض. إِنَّ الْمُؤرِّخ - مثلما فهم ذلك جيدا كروتشي (CROCE) الآء، لا يمكنه مقاربة أي شيء إن الماضي- حتى ولو كان أمرا ثانويًا جدًا وبسيطا جدًا وموضوعيًا جدًا (على سبيل المثال موت يوليوس قيصر) - من دون أن "ينعَتَهُ"، إذ لا يمكنه الاكتفاء بالقول إنه وُجِدَ أو إنّه كَانَ في ما مضى من الأيام كذا وكذا... ويستعمل المؤرّخ - خلافا للمفاهيم الكونية بأنم معنى الكلمة- مقولات تقنية ذات الصلاحيّة المحدودة في الزّمان وفي المكان، وهكذا بالنَّسبة إلى الجمهوريَّة الرَّومانيَّة: نبلاء، قنصل، ثوب أبهة... ونحن نحتفظ للإشارة إلى هذه الطّبقة بعبارة االأنموذج المثالي، (IDEAL-TYPE) المأخوذة عن ماكس فيبر '(٩)... الواضح أنّنا إزاء تصوّر ذي قيمة عامّة نسبيًا، شيّده المؤرّخ بواسطة عناصر مشاهدة أثناء دراسته لحالات خاصة... إنّ السّمات التي يحتفظ بها «الأنموذج المثالي السب بالضرورة السمات التي توفّرها الحالات الأكثر انتشارًا، وإنّما الحالات الأكثر "ملاءمة"، أي تلك الحالات التي تكونُ في نظر المؤرّخ أكثر تناغمًا من غيرها ومشحونة أكثر بالمعاني، وأكثر وضوحًا من غيرها (مثال: مفهوم المدينة القديمة ١٨) CITÉ ANTIQUE) ... ولا يمكن للمرحلة الأخيرة للمعرفة أن تُختزل إلى مفاهيم عامّة أو مجرّدة، لأنّ الواقع يظلّ دائما من الغني ومن الدقّة ومن التّعقيد، بحيث يصعُب علينا كثيرًا أَنْ نَرَسُم له صورةً شافية عافية.....

HENRI IRÉNÉE MARROU : De la connaissance historique, Paris, Seuil, 1975 (1954), pp 139, 160.

<sup>(</sup>١) ELEPHANTA : مغارة في الهند اكتشفها البرتغاليون وبها تماثيل عملاقة. (2) PHIDIAS: نحات أثيني (490 ق م - 430 ق م ) أهم عثل للفن الكلاسيكي الإغريقي. (a) BENEDETTO CROCE : فيلسوف ومؤرّخ وناقد أدبي وسياسي إيطالي. (A) MAX WEBEH (4) عالم اجتماع ألماني (1864 - 1920).

# الفصل السابع المؤرّخ الماركسي

الماركسية هي أعظم ثورة فكرية أثّرت في علم التّاريخ منذ الإغريق القدامي، ولعلّ ذلك راجع - لا فقط إلى اكتشافاتها في ميدان الإنسانيّات- وإنّما كذلك إلى جمعها بين العلم والأخلاق، وبين النّظريّة والتّطبيق، وبين تفسير العالَم وضرورة تغييره. ولا يوجد فرع من فروع المعرفة الإنسانيّة والاجتماعيّة لم يتأثّر -إن كثيرًا أو قليلاً- بالماركسيّة، وحتى ألدّ أعدائها لم يتردّدوا في الأخذ عنها، رغم أنّهم لم يعترفوا بذلك صراحةً.

شهدت أوروبًا منذ أواسط القرن التّاسع عشر هزّات اجتماعية وسياسية عنيفة ناجمة عن رواج مفاهيم الدّيمقراطيّة والتّحرّر وعن تناقضات الاقتصاد الرّاسماليّ. ولعلّ أبرز هذه الهزّات، الحركات اللّيبراليّة والقوميّة لعام 1848 وثورة العمّال الباريسيّن المعروفة بـ الكومونة باريس، (LA COMMUNE DE PARIS) عام 1871. وتدلّ هذه القلاقل الاجتماعيّة والسّياسيّة على أنّ الاقتصار على شعار حقوق الإنسان لعام 1789 لم يعد كافيًا، ولا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار لمطالب الشّرائح الاجتماعيّة الشّعبيّة، وخاصّة منها البروليتاريا الصّناعيّة.

وانطلقت الماركسيّة في بدايتها انطلاقة قويّة، وتحوّلت إلى شبح مخيف (SPECTRE) بالنّسبة إلى الحكومات البرجوازيّة (تأسيس الأمميّة الشيوعيّة الأولى، تكاثر الإضرابات العمّاليّة...). لكنّ الفكر الماركسيّ فقد البعض من وهجه النّوريّ بعد موت مؤسّسه كارل ماركس (1883)، إذ حدثت بعض التطوّرات في المجتمعات الصّناعيّة الأوروبيّة سارت في الاتّجاه المعاكس لبعض مقولات الماركسيّة (تحسّن نسبيّ للأوضاع المعيشيّة للبروليتاريا رغم بعض الأزمات الاقتصاديّة الخطيرة أحيانًا، نسبيّ للأوضاع المعيشيّة للبروليتاريا رغم بعض الأزمات الاقتصاديّة الخطيرة أحيانًا، تدخّل الحكومات لضمان بعض مصالح الشّغالين، وتعاظم دور النّقابات العمّاليّة وتحقيقها مكاسب معتبرة لمنظوريها، اضطلاع الأحزاب الاشتراكيّة بدور هامّ في

الحياة البرلمانية). إنَّ الاستثناء الوحيد كان روسيا القيصريَّة التي كانت تسبح ضدَّ تيَّارِ الحياة البرلمانيَّة). إنَّ الاستثناء الوحيد كان روسيا مقالها المتردِّية جدًّا. العصر بنظامها السياسي الأونو فراطي وظروف عيش عمّالها المتردِّية جدًّا.

العصر بنظامها التباسي الاونو فراطي وحروت بقيادة الفيلسوف والمنظر ورجل وكانت الاشتراكية في هذا البلد ذات طابع ثوري بقيادة الفيلسوف والمنظر ورجل المبدان لين (LENINE). وبعد نجاح ثورة أكتوبر الاشتراكية في هذا البلد (1917)، العبد الفكر الماركسي ينتشر في العالم، وزاده دفعًا صعود الفاشيّات إلى العكم في بعض البلدان الأوروبيّة (وخاصة إيطاليا وألمانيا) وخطورة الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية لعام 1929. وازداد الفكر الماركسي رواجًا بعد الحرب العالمية النائية، خاصة عندما تحوّلت أوروبيّا الوسطى والشرقية والصّين إلى الاشتراكية، ووصل الأمر ببعض مجتمعات «العالم النّائث» شبه البدائية مثل اليمن الجنوبي وأثيوبيا إلى الأمر ببعض مجتمعات «العالم النّائث» شبه البدائية مثل اليمن الجنوبي وأثيوبيا إلى الأمر الماركسيّة التي أكد مؤسسوها أنها جُعلت فقط للبلدان النّا النّائمة، قحدًا.

لقد كانت الماركسية عملاً ثنائيًا قام به الألمانيّان فريدريك أنقلز FREDERIC) (توفّي عام 1895) وخاصة كارل ماركس (KARL MARX) (توفّي عام 1895)، والماركسيّة آخر صياغة لتطور الفكر الاشتراكي في العالم الغَربي، وماركس المقصود هنا هو ماركس النضج، ماركس «رأس المال» وليس ماركس الشاب الذي لا يزال هيجيليا بساريّا. ومن الصّعب جدًّا تلخيص هذه النّظريّة في فقرات معدودات، لكنّ الحجم المحدود لهذا التأليف يفرض ذلك.



كارل ماركس فريدريك أنقلز إذ أهم كتاب الفه ماركس هو «رأس المال» (1867) وهو من أعظم التّحاليل العلمية لآليات النظام الاقتصادي الرّأسماليّ. ويعتبر ماركس أنّ نظريّته محصلة لقراءة نقديّة

شملت الفلسفة الألمانية (هيغل، فيورباخ...) والاشتراكية الفرنسية (گومُونَة باريس، سان سيمون، برودون...) والاقتصاد السياسي البريطاني (ريكاردو، سعيث، ميل...). تعترف الماركسية بأنها نظرية مادّية (Materialisme) أي أنها تقرّ بأنّ الوجود المادّي هو الذي يحدّد الوعي، وأنّ العالم موجود ومستقلّ عن الوعي، وهو قائم منذ الأزل ولا خالق له ولا حدود له في الزّ مان والمكان، وأنه يتطور لا بفعل قوى خارجية وإنّما بفعل قوى داخليّة، والواقع المادّي هو الأساس، أمّا ما هو روحاني ومثالي فهو في مصافي ثان، والوعي هو نتاج الواقع المادّي وانعكاس له، والإنسان هو خالق الأفكار وكل التصورات، وهو الفاعل الرئيسيّ في الطبيعة وفي التّاريخ.

إنَّ هذا المفهوم المادِّي مناقض تمامًا للنَّظريّة المثاليّة (Idéaliste) التي ترى أنَّ الأفكار (الجماليّة والأخلاقيّة والسّياسيّة والدّينيّة...) مستقلّة بنسبة كبيرة عن القاعدة المادِّيّة للمجتمع وللفرد (قوى الإنتاج من فلاحة وصناعة وحرف، وعلاقات الإنتاج بين صاحب وسيلة الإنتاج والعامل).

وليست الماركسية نظرية مادية فحسب، وإنّما هي نظرية مادية جدلية (Dialectique)، أي نظرية تعتبر أنّ كلّ ظاهرة يجب أن تُدرّس في إطار ديناميكية تتعارض في صلبها القوى المتناقضة. فكل ظاهرة تحمل في أحشائها الشّيء ونقيضه. والمقاربة الجدلية مختلفة عن المقاربات الأخرى، فالمقاربة التّفهّمية أو الهرمنطيقية (Comprehensive) مختلفة عن المقاربات الأحداث اعتمادًا على نوايا الفاعلين التّاريخيين ومقاصدهم، (التّاريخانيّون) تشرح الأحداث اعتمادًا على نوايا الفاعلين التّاريخيين ومقاصدهم، والمقاربة العليّة (Causale) تشرح الواقع الاجتماعيّ بربطه بواقع اجتماعيّ آخر، والمقاربة البنيوية (Structurale) تبحث عن البني المسترة والثابتة نسبيًا التي تعطي لكلّ ظاهرة معناها الخاص، والمقاربة الوظيفية (Fonctionnaliste) تركّز على الوظيفة المنوطة بعهدة كلّ ظاهرة في نسق معيّن. أما المقاربة الجدليّة الماركسيّة، فيهمّها في المقام الأوّل العناصر المتناقضة الكامنة في صلب الأشياء: المادة والحركة، العامّ والخاص، الحياة العناصر، السّبيّ والإيجابيّ، الكيفيّ والكمّي، الثانوي والرئيسيّ... إلخ.

وتعتبر الماركسيّة أنّ الطبيعة والبشر يخضعان لقوانين، وهذه القوانين تتحقّق في الطبيعة بصفة لا واعية، أمّا في المجتمع البشريّ، فإنّ القوانين الاجتماعيّة تتحقّق بفعل النشاط الواعي للبشر، أي بفعل العامل الذّاتي، والبشر لا يخلقون القوانين بانفسهم وإنّما هم يتدخلون لكبح تأثيرها أو توسيع حدودها بدافع حاجاتهم أو مصالحهم. إنّ القوانين موجودة موضوعيّا وبصفة مستقلّة عن وعي البشر، والقانون هو التّعبير عمّا يعتمل في العالم المادي من ترابطات ضروريّة ورئيسيّة ومستقرّة نسبيًا ومتواترة، وهذه الترابطات هي التي تحدّد في ظروف معيّنة طابع التطوّر، وتُسمّى مجمل هذه القوانين به: الماديّة

التاريخية وهي تطبيق المادية الجدلية بصفتها فلسفة، على تاريخ المجتمعات. وقد انتقدت التاريخية وهي تطبيق الماديد المبدية النظرية ترفض إجراء المقارنات التاريخية والبحث في الماركبة بشدة الوضعية لأن هذه النظرية ترفض إجراء المقارنات التاريخية والبحث في العار نسبه بسده الوسسية . الهياكل الخفية والأليّات المستثرة في التّاريخ البشريّ مثل نمط الإنتاج أو صراع الطّبقات

ومبدي سعديه سريب بي و مبا البشر إنتاج حاجاتهم الماذية هي العامل المحدد في نهاية ومبادئ المادية التاريخية هي: رَ السَّرِيِّ مِي السَّارِيخِ البَشْرِيّ، ويؤكّد مؤسّسا الماركسيّة عبارة التَّحليل (En dernière Instance) للتَّارِيخِ البشريّ، مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن المَادِّيَّةِ الجَدَلَيَّةِ وَالْمَادِّيَّةِ الْمِكَانِيكِيَّةٍ. وقد قال أنقلز: «إذا التَّحليل» للتَّفريق بين المادّيّة الجدليّة والمادّيّة الميكانيكيّة. ما لوى... أحدهم عنق هذه الجملة وقوّلها إنّ العامل الاقتصادي هو الوحيد المحدّد، يكون قد حوَّلها إلى جملة فارغة ومجرّدة وعبثيّة»، كما أنّ ماركس نفسه نبّه في رأس المال (الكتاب الأول) في رده على أحد نقّاده: ٤... إنّ رأيي -حسب هذا (النّاقد)- أنّ نمطًا محدًّا من الإنتاج ومن العلاقات الاجتهاعيَّة المنبُّقة عنه، أو ببساطة، إنَّ البنية الاقتصاديّة للمجتمع هي القاعدة الحقيقيّة التي يعلو فوقها لاحقًا البنيان التّشريعتي والسّياسي بطريقة تجعل من نمط إنتاج الحياة المادّيّة هو المتحكم عمومًا في تطوّر الحياة الاجتهاعيَّة والسِّياسيَّة والثِّقافيَّة، إذنَّ حسبها نسبه إلَى (هذا النَّاقد) فإنَّ هذا الرَّأي صحيح لكن بالنسبة إلى العالم المعاصر الذي يخضع للمصالح المادّية، لكنه ليس صحيحًا تمامًا بالنَّسبة إلى العصر الوسيط الذي تسود فيه الكاثوليكيَّة أو بالنَّسبة إلى أثينا وروما حيث تسود السياسة... لكن من الواضح أنّ العصر الوسيط لا يستطيع أن يعيش فقط بالكاثوليكية، وأنّ أثينا وروما لا يستطيعان العيش فقط بالسياسة، وإنّ الظُّروف الاقتصاديّة لتلك العصور هي التي تفسّر -وخلافًا لما هو متوقّع- لماذا كانت الكاثوليكية هنا والسياسة هناك تضطلعان بمثل ذلك الدور.

• نمط الإنتاج هو المحدّد للتّاريخ وللأشكال الاجتهاعيّة المتنوّعة. ونمط الإنتاج هو تداخل بين قوى إنتاج معيّنة (أرض، مال ، مصنع...) وعلاقات إنتاج معيّنة (أصناف علاقات الشّغل بين مالكي وسائل الإنتاج من جهة والكادحين الذين يستخدمون تلك الوسائل الإنتاجيّة، مثل العلاقة بين مالك العبيد وعبيده أو العلاقة بين الفيودالي والقِنّ، أو بين المالك العقاري والخمّاس، أو العلاقة بين رجل الأعمال الرّأسمالي

 نضطلع البنى الفوقية (المؤسسات السياسية، الأفكار، الدين...) بدور هام في تطور المجتمعات، لكنّه دور غير حاسم (مثال: الخلاف بين ماركس وماكس فيبر حول العلاقة بين البروتستانية والرأسمالية: أيهما الأسبق؟)

- الفاعلون الرّثيسيّون في التّاريخ هم المتتبعون المباشرون، أي العمّال. أمّا عظماء الرّجال من سياسيّين وعسكريّين ومفكرين، فدورهم أقلّ أهمّية رغم أن المظاهر توحي بعكس ذلك.
- وظهور الطبقات الاجتماعية كان وليد الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وفي مقدّمتها الأرض. وعلاقة هذه الطبقات بعضها ببعض هي علاقات صراع، وقد قال أنقلز في كتابه أصل العائلة والمللكية الخاصة والدولة (1884): "إنّ أساس الحضارة هو استغلال طبقة اجتماعية لأخرى... وقد أنجزت الحضارة أشياء يعجز عنها تمامًا المجتمع البطريركي القديم، لكنها أنجزت ذلك بالاعتماد على أقدر ما في الإنسان من ميول فطرية وأهواء، وبتطوير ذلك على حساب بقية مؤهلاته».
  - الدولة هي جهاز في خدمة الطبقة المهيمنة اقتصاديًا، وليست جهازًا عايدًا أو فوق الطبقات.
  - صراع الطّبقات سيؤدّي إلى ديكتاتوريّة البروليتاريا وإلى قيام المجتمع الخالي من الاستغلال ومن الطّبقات ومن الدّولة.
  - تعتبر الماركسيّة نفسها نظريّة في خدمة طبقة البروليتاريا، إلاّ أنّ انحيازها الطبقي هذا لا يتناقض والموضوعيّة لأنّ البروليتاريا ستسود المجتمع يومًا وتصبح آنذاك قادرة على تحديد القوانين العلميّة للتّاريخ وللمجتمع.
  - المجتمع ينقسم على طبقات اجتماعية، ولكل طبقة إيديولوجيتها، والإيديولوجيا تحمل جانبا علميًا وجانبا غير علمي، فإذا كانت الطبقة الاجتماعية تقوم بدور تقدّمي (مثل البروليتاريا) فإنّ الجانب العلمي الموضوعي يغلب في إيديولوجيتها على الجانب اللا علمي، أما إذا كانت الطبقة الاجتماعية رجعية فإنّ الجانب اللاعلمي في إيديولوجيتها هو الذي يطغي.

أمّا المضمون التّحليليّ للرّسماليّة الذي قدّمته الماركسيّة، فقد قام على المعطيات

- السلعة هي المكون الرئيسي للرأسالية، وكلّ سلعة لها قيمتان: قيمة استهلاكية وقيمة تبادلية. فالقيمة الاستهلاكية هي قدرة السّلعة على إشباع حاجة بشرية، بينما القدرة التبادلية هي قدرتها على أن تُبادَل بسلعة أخرى وخاصّة بالعُمْلة (La monnaie).
- العمل هو سبب كل قيمة وأصلها، وكل بضاعة يتطلّب إنتاجها كمّية معيّنة من العمل.

فانض القيمة (La plus-value): إنّ الرّأسياليّ ينتج لكي يبيع، وعندما يبيع فانض القيمة هذا لا يأتي من المال، وإنّما من قوّة عمل يحقّق فانض القيمة، لكن فانض القيمة هذا لا يأتي من المال، تصب قدّة الله عمل يمقق فانص العيمة. على المناشرين، وفي النظام الرّأسيالي، تصبح قوّة العمل سلمة الكادحين أو المنتجين المباشرين. العاد حين المستمار ال من المسلم المسرورية لإنتاج القوت الضروري لصيانة قوّة العمل. إنّ فائض القيمة العمل الضّرورية لإنتاج القوت الضروري لصيانة قوّة العمل. معس المرور. هو الفرق بين القيمة التي ينتجها العامل (قوّة العمل) والقيمة الضّروريّة لإعادة مو المرن بون العمل (قيمة الغذاء والملبس والصبحة ...). والاستغلال المسلط على العامل يكمن في استحواذ الرّأسهالي مجانًا على فائض القيمة الذي ينتجه هذا العامل. ويتّخذ فائض القيمة ثلاثة أشكال: الرَّيْعُ (La rente) والرّبع (Le (profit والفائض (L'intérêt).

الأجر (Le salaire): لا يساوي الأجر قيمة العمل الذي يؤدّيه العامل، وإنَّما يساوي قيمة قوة عمله، أي قيمة ما يحتاجه العامل لكي يصون صحته ويبقى حبًّا وقادرًا على العمل لصالح الرَّأسمالي.

عدم شفافية (La non transparence) الاستغلال المسلط على العامل. في الأنظمة الاقتصاديّة ما قبل الرّأسماليّة، كان الاستغلال واضحًا وضوح الشَّمس، ففي النَّظام الفيودالي، يعمل القِنّ أيّامًا لصالح صاحب الضَّيعة ويقيّة الأيَّام لفائدته الخاصة. أمَّا في النّظام الرّأسمالي، فالاستغلال الذي يخضع له الكادحون ليس واضحًا.

النَّظريَّة تعقب دانيا التَّاريخ، ومعرفة الشِّيء لا تسبق ظهوره، والتَّاريخ الحقيقيّ للرّأساليّة لا يمكن كتابته إلا بعد تشكّل هذا النّظام. فالحاضر هو الذي ينير الماضي، وقد قال ماركس في كتابه Grundrisse : ﴿ إِنَّ المُجتمع البرجوازيُّ هو التّنظيم التّاريخي للإنتاج الأكثر تطوّرًا والأكثر تنوّعًا في القّاريخ، والمقولات التي تعبّر عن العلاقات داخل هذا المجتمع وتتبح فهم هياكله، تمكّننا في الآن نفسه من الإمساك ببنية وعلاقات إنتاج كلّ المجتمعات الشابقة التي قام على أنقاضها هذا المجتمع الذي لا يزال يحمل في أحسَّاته بعض عُلَفاتها الفاعلة... إنّ تشريح الإنسان هو الذي يمدّنا بمفتاح تشريح القرد ... .

2 - مواطن إضافة المؤرّخ الماركسيّ

مواطن إضافة المؤرّخ الماركسيّ لعلم التّاريخ هامّة:

• أكَّد المؤرِّخ الماركسيُّ البعد التَّارْيخيُّ للإنسان القائم على التّغيّر المتواصل، وقطع مع

- صورة الإنسان الموروثة منذ زمن بعيد، وهي صورة الإنسان ذي الجوهر الثّابت المستقلُّ عن الزّمان والمكان.
- الاهتمام بالتاريخ الطويل المدى وإدراج أيّ حدث ضمن المسيرة الإنسانية منذ فجر الناريخ (اللّوحة الخياسية السّتالينيّة الشّهيرة: المشاعيّة البدائيّة، ثمّ العبوديّة، ثمّ الفيوداليّة، ثم الرّأسهاليّة، ثم الاشتراكيّة) أو اللّوحة التي تعارض هذه وتقحم داخلها نمط الإنتاج الآسيويّ أو نمط الإنتاج الإتاويّ (Tributaire) (سمير أمين) أو نمط الإنتاج المُخامِسي (الهادي التيمومي).
  - إيلاء أهمية للمتحوّل والمتغيّر على حساب الثّابت والرّاكد.
- اعتبار عدم وجود اقتصاد سياسي أو تاريخ أو جغرافيا أو علوم قانونية أو... مستقلة،
   وإنها يوجد علم واحد هو علم التاريخ وهو علم تاريخي، وجدلي ووحيد ومُوحد، يهم المجتمع بصفته «كلا» (une totalité).
- إساد دور هام للعامل الاقتصادي في صنع الأحداث التاريخية، وتحقيب التاريخ الإنسان بالاعتباد على أنباط الإنتاج لا بالاعتباد على السلالات الحاكمة أو الحضارات أو أي شيء آخر.
- الاهتمام بدور الجماهير في صنع التاريخ وبكل الذين غيبهم المؤرّخون عن قصد أو عن غير قصد من عمّال وحرفيّين وعبيد ومزارعين ومشرّدين ومومسات...

### 3 - مواطن قصور المؤرّخ الماركسيّ

#### أ- الانز لاقات الشائعة:

\* وضع النتيجة مسبقًا، ثمّ الانطلاق للبحث لها في الأرشيف والمراجع عن حجج وأدلّة، وهذا المنزلق هو ما نبّه إلى خطورته أنقلز في إحدى رسائله بتاريخ 5 جوان 1890: •... لقد أصبح الآن للمفهوم المادّيّ للتّاريخ هو أيضًا عدد من الأصدقاء من هذا النّوع، أي من أولئك الذين يستخدمونه تعلّة لعدم دراسة التّاريخ. في الاتحاد من الاحموية إلى جمود عقائديّ ودغائيّة خاصة في العهد السّتالينيّ في الاتحاد

السوفياتي،

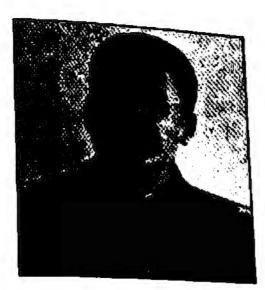

(جوزيف ستالين)

وقد وقع اعتبار الماركسية علمًا دقيقًا مثل الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء... وبإسم هذه العلموية، فرض ستالين في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات من القرن العشرين لوحته المخماسية الشهيرة التي ترى أنّ لكل مجتمع مراحل الزامية يمر بها هي المشاعبة البدائية، ثم العبودية، ثم الفيودالية، ثم الرّأسمالية، ثم الاشتراكية. وهكذا تحولت الماركسية من ماذية جدلية إلى ماذية تطورية (Évolutionniste). لقد أصبحت الماركسية في العهد الستاليني تدّعي معرفة كلّ المسار التاريخي للإنسانية في حين أكد أنقلز في تهافت دهر نغ (Anti-Duhring) بكلّ حذر وتواضع: ١٠٠١ إنّ الاقتصاد السياسي أنقلز في تهافت دهر نغ (الأشكال التي بمقتضاها أنتجت المجتمعات بضائعها وتبادَلتُها، ووزّعت ذلك الإنجاج بطرق مختلفة في كلّ فترة. إنّ الاقتصاد وفق هذا التعريف الواسع بقى مشروعاً للإنجاز. وما نملكه من علم الاقتصاد إلى حدّ الآن يكاد يقتصر تقريبًا على كيفية ظهور نمط الإنتاج الرّأسمالي، وتطوّره،

ورفض ستالين مواصلة النّقاش في أواخر العشرينات وبداية الثّلاثينات حول إمكانية وجود نمط إنتاج آسيوي، وذلك لأنّ الإقرار بوجود مثل هذا النّمط الإنتاجي يعني ضمنبًا أنّ السّلطة السّوفياتية في العهد السّتاليني ليست اشتراكية وإنّما استمرار للاستبداد الشّرقي القديم، ويعني كذلك أنّ الصّين غير قادرة على تحقيق الاشتراكية لأنّ نمط الإنتاج الآسيوي يعني ضمنيًا الرّكود «الأزلى».

إنّ الحظر الذي فرضه ستالين على مقولة نمط الإنتاج الآسيوي هو ما يفسّر غياب أبّه إشارة إلى هذه المقولة في دراسته: المادّية الجدليّة والمادّية التّاريخيّة، وإقرار المؤرّخ السّوفيانيّ موريس بورشناف في دراسته: محاولة في الاقتصاد السّياسيّ للفيوداليّة (1956) بأنّ للفيوداليّة غير الأوروبيّة بعض المواصفات الخاصّة مثل الرّبا وقوة

الذولة... كان شجاعة ما بعدها شجاعة، لأنها مبادرة فكريّة خارجة عن الصّف ولو ضعن حدود ضيّقة جدًّا.

ضعن عسر الفيلسوف الماركسيّ الفرنسيّ لويس التوسّار (LOUIS ALTHUSSEA) باسم العلمويّة - أنّ الماركسيّة فتحت للمعرفة الإنسانيّة «قارة النّاريخ» وذلك بعد أن فتح الإغريق القدامي «قارة الرياضيّات» وبعد أن فتح غاليليه الإيطالي «قارة الفيزيا».



لويس آلتوسّار

- السّقوط في «الاقتصادويّة» (L'économisme)، أي إرجاع كلّ الظّواهر الاجتهاعيّة الى العلّيّة الاقتصاديّة، رغم أنّ ماركس وأنقلز حذّرا كها بيّنًا ذلك سابقًا- من هذا الانحراف.
- تحويل تاريخ البشر أحيانًا إلى تاريخ بدون بشر، إذ يقع التضخيم في دور صراع الطبقات ويصبح هو المحرك الوحيد للتّاريخ، ويصبح الإنسان مجرّد لعبة في يد هذا الصراع، ويختفى دور الدين والثقافة والسّياسة...
- الشيطنة؛ (Diabolisation) ملاكي وسائل الإنتاج، والرَّفع المبالغ فيه من شأن

الكادحين، بحيث أصبح التاريخ الإنساني ينقسم إلى نوعين من الكائنات البشرية:

الملانكة (الكادحون) والأبالسة (الملاّكون). الملائكة (المادحون) وأد بالمستقل المادكة (المادحون) وأد بالمادكة (المادحون) وأحيانًا إلى داعية لا يتوزع عن لي عنق التاريخ لكي يوجّهه 

دَوْرُهُ فِي تَفْسِيرِ التَّارِيخِ فقط وإنَّها في تغييره لصالح المعذِّبين في الأرض. مرروب مسير مري الظّواهر تحدد و الماسيّة و الماسيّة و الماسيّة و الظّواهر تحدد و الاعتقاد في وجود قوانين حتميّة، أي علاقات داخليّة وأساسيّة و ثابتة بين الظّواهر تحدد . مستور الشيوعية، ولا بدّ المشرية إن عاجلاً أو آجلاً إلى المرحلة الشيوعية، ولا بدّ تطوّرها الضّروري ستقود البشريّة إن عاجلاً أو آجلاً إلى المرحلة الشيوعيّة، ولا بدّ صور - المردري من المردوي من المردوي عند التاريخ، لأنَّ الغاية النَّبيلة تبرّر من إزاحة كلَّ الذين بحاولون الوقوف في وجه مسيرة التّاريخ، لأنَّ الغاية النّبيلة تبرّر ي رو كل الوسائل بها فيها المذابح المقترفة ضد المزارعين وعمليّات تهجير السّكّان، وإرسال عشرات آلاهم المعارضين إلى «الكولاق» ... (Coulag) وقد انتقد الفيلسوف المجرى كارل بوير هذا الانحراف الكارثي في كتابه: بؤس التّاريخانيّة (1955).

ب - محاولات النّجديد

بعد الحرب العالميّة الثّانية، عاش المؤرّخون السّوفيات بعض الانفراج والاستفاقة. خاصّة بعد المؤتمر العشرين للحزب الشّيوعيّ السّوفياتيّ (1954) الذي وقع فيه توجيه بعض النَّقد للانحرافات السَّتالينيَّة، كما تزايد اتَّصال هؤلاء المؤرِّخين بنظرائهم في «العالم الحرّ».وشاهدوا مدى الفائدة التي كان يجنيها المؤرّخون الأمريكيّون من استعمال الرياضيات والإحصائيات والتّحليل الكمّي والحاسوب. وأصبح الكثير من هؤلاء المؤرِّخين غير مقتنعين باللُّوحة الخماسيّة، خاصّة بالنَّسبة إلى الكثير من البلدان خارج أوروبًا، فهل شهدت على سبيل المثال المجتمعات الرّعويّة الصحراويّة مثل موريتانيا المرحلة الفيو دالة!!

وبداية من السّينات، عادت أفكار أنطونيو غرامشي (ANTONIO GRAMSCI) (تُوفِّي عام 1937) وأوتو بوار (OTTO BEAUER) (تُوفِّي عام 1950) وجورج لُوكَاكش (GYÖRGY LUKÄCS) (توفّي عام 1971) إلى الظّهور من جديد. ولعلّ من المفيد التّذكير ببعض المقولات الوجيهة لغرامشي، فقد نقد «الاقتصادوية» واعتبر أنّ القوانين الاقتصادية لا تشتغل مثل القوانين الفيزيائية، ويمكن في أقصى الحالات اعتبرها اتجاهات، لكن لا يمكن أبدًا اعتبارها ثوابت أو قوانين، كما أكَّد غرامشي أنَّ الوقائع السّياسيّة مستقلّة نسبيًّا عن صراع الطّبقات وعن الهباكل الاقتصادية.



أنطونيو غرامشي

وفي بريطانيا، بدأت انتعاشة الفكر التّاريخيّ الماركسيّ على أيدي مؤرّخين مثل اريك هوبزاباوم (ERIC HOBSBAWM) وكريستوفر هيل (CHRISTOPHER HILL) وأدوار د تومسون (EDWARD THOMPSON). وفي فرنسا رفع مشعل التّجديد مؤرّخون مثل بيار فيلار (PIERRE VILAR) وجان بوفياي (JEAN BOUVIER) وجورج دوبي (GEORGES) وفيلسوف مثل لويس ألتوسّير (LOUIS ALTHUSSER) الذي حاول التّوفيق بين الماركسيّة والبنيويّة.

وقد عاد المؤرّخون والمفكّرون الماركسيّون إلى الدّراسة التي كتبها ماركس عام 1859 عن «الأشكال الإنتاجيّة ما قبل الرّأسماليّة» وهي الدّراسة التي لم تنشر لأوّل مرّة إلاّ عام 1939 في موسكو. وقد اعتمدوا على هذه الدّراسة – التي لم تنقل إلى اللّغات الأوروبيّة إلاّ في ستّينات القرن العشرين – لتكريس مقولة نمط الإنتاج الآسيويّ واعتبارها مقولة قد تنير جوانب من تاريخ الكثير من المجتمعات غير الأوروبيّة.

لقد كتب ماركس عن "نمط الإنتاج الآسيوي" في زمن كانت فيه معلومات أوروبًا عن "الشّرق" قليلة أو خاطئة، وظاهرة "التّمركز حول الذّات الأوروبيّة الطاغية على كلّ العفكرين الأوربيّين بما فيهم ماركس نفسه. ولقد طوّر بعض الماركسيّين في السّيّيات والسّبعينات من القرن المنصرم إشارات ماركس وحوّلوها إلى نظريّة شبه متكاملة، فأصبحت البلدان ذات نمط الإنتاج الآسيويّ (الكثير من بلدان العالم غير الأوروبيّ في نظرهم) تتميّز بالمواصفات التّالية:

وجود مجموعات قروية «مكتفية ذاتيًا» مع غياب الملكية الفردية في صلبها، أو وجود أشكال ملكية فردية محدودة الفاعلية، إلى جانب عدم وجود فصل بين ما تمارسه هذه المجموعات القروية من فلاحة وما تمارسه من صناعات حرفية. وجود دولة مركزية قوية ومستبدّة لها مهام اقتصاديّة كبرى مثلها هو الشأن

بالنَّسِة إلى المجتمعات والنّهريّة ، (Sociétés hydrauliques) القائمة على الرّيّ بالنسبه إلى المجمعة من المناسبة إلى المتحمومات التي تقدّمها الدّولة للمجموعات (مصر، الهند، الصين...) ومقابل الحدمات التي تقدّمها الدّولة للمجموعات رمصر، المسابق المسابق الأتاوات وتفرض عليهم شبه عبودية معممة الغروية، تستخلص منهم جلة من الأتاوات وتفرض عليهم شبه عبودية معممة امرویه، سسس (Quasi esclavage généralisé) بحیث یصبح استبداد الدّولة جبلّة کامنة وهداله المجتمعات، وتصبح الدولة هي محرّك التّاريخ، وليس الصراع في صلب هذه المجتمعات، وتصبح الطَّبقيِّ هو الذي يفعل ذلك.

سير تكرّر نفسها على الدوام، ولا بدّ من عامل خارجيّ حاسم لإخراجها من هذه سرر بين من العامل الخارجي الحاسم في الاستعمار الغربي ما الحلقة المفرغة. وقد تمثّل هذا العامل الخارجي الحاسم في الاستعمار الغربي ما

قبل الإمبريالي أو الإمبريالي.

وبُعتبر المصري إبراهيم عامر أول من طبق من المفكّرين العرب هذه النّظريّة على المنطقة العربية، إذ أصدر عام 1958 في القاهرة دراسة تحت عنوان: «الأرض والفلاع: المسألة الزّراعية في مصراً.

وإذا كان تبنى الكثير من المفكّرين الاشتراكيين في العالم لهذه النّظرية كان لأغراض علمية صرفة، فإنَّ البعض الآخر اتكاً على هذه النَّظريَّة للخروج باستنتاجات خاطئة أو بعيدة أحيانًا عن الأغراض العلمية. فقد صدرت عام 1957 على سبيل المثال لكارل فيتفوقال (K.WITFOGEL) -وهو أمريكي من أصل ألماني اعتنق الماركسيّة مدّة ثمّ تخلّى عنها- دراسة بالإنقليزية بعنوان: والاستبداد الشّرقي: دراسة مقارنة في السلطان الكلِّياني". وقد تمثّل هدفه من وراء هذه الدّراسة في إثبات أنّ السّلطة السّوفياتية في العهد السَّتَالَيْنِيُّ لِيسَتُ اشْتَرَاكِيَّةً، بل هي استمرار للاستبداد الشَّرقيُّ القديم. وقد جاء صدور هذا الكتاب في أوج الحرب الباردة ابين الاتّحاد السوفياتيّ وحلفاته من جهة والدّول الإمبريالية من جهة ثانية ليخدم ضمنيًا أغراض الإمبريالية. أمّا عالِم الاجتماع المصري أنور عبد الملك، فقد وصل به الأمر على حدّ القول إنّ أصالة مصر وخصوصيتها تكمن في الطَّابِع المركزيّ جدًّا للدُّولة القائمة على الجيش. وهذا يعني ضمنيًّا أنَّ على المصريين إذا ما أرادوا أن يكونوا أوفياء لأصالتهم وخصوصيتهم أن يعتبروا خضوعهم لأيَّة سلطة مركزيَّة مهما كان مضمونها الطَّبقيّ، وتسلَّطها، أمرًا طبيعيًّا منسجمًا مع جغرافية بلادهم وتاريخها (أنور عبد الملك: المجتمع المصري والجيش أو مقالة بعنوان: الخصوصية والأصالة، في ندوة: «أزمة التكوّر الحضاريّ في الوطن العربيّ، بالكويت عام 1974). وقد وجد المفكّرون اللّيبراليّون في مقولة نمط الإنتاج الآسيويّ فالنهم لتدعيم مقولة الاستشراق البرجوازي المعروفة بدالشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا، فالغرب بالنسبة إليهم هو العقلانية وإرادة السيطرة على العليعة والراسمائة والديمة والمداعة وسيدة العوامل الفوقية كالدين والسحر والشعوذة وخضوع العراة للرجل... ونجد هذه الأفكار مبثوثة بصفة علنية أو ضامرة في كتابات علماء الانتروبولوجيا الإنقلوساكسونيين والفرنسيين مثل جورج بالندي (B.MALINOWSKI) الرونسلاف مالينوفكسي (B.MALINOWSKI) أو رادكليف براون (R. BROWN) أو أيفن برنشاره و المناون (R. BROWN) أو أيفن برنشاره كرمنا، إلا أن تصب في اتبجاه تدعيم الإمبريالية على العالم بصفتها ميطرة المعوب ذات تاريخ على المعادمة الأنتروبولوجيا الماركسيون المنافقات المنهجية الليبرالية هذه، وعادوا إلى الرصيد الذي تركه كل من مؤسس المنطلقات المنهجية الليبرالية هذه، وعادوا إلى الرصيد الذي تركه كل من مؤسس المنطلقات المنهجية الليبرالية هذه، وعادوا إلى الرصيد الذي تركه كل من مؤسس المنطلقات المنهجية الليبرالية هذه، وعادوا إلى الرصيد الذي تركه كل من مؤسس المنطلقات المنهجية الليبرالية هذه، وعادوا إلى الرصيد الذي تركه كل من مؤسس المنطلقات المنهجية الليبرالية والملكية المخاصة في كتابه: المجتمع القديم تدمه الأنتروبولوجيون والمؤرخون الماركسيون عن مجتمعات «العالم الثالث» ما قبل تدمه الأنتروبولوجيون والمؤرخون الماركسيون عن مجتمعات «العالم الثالث» ما قبل المتراكة المنابة يتلخص في النقاط التالية:

- أوّلاً: التّفريق بين العامل المحدّد في نهاية المطاف (Surdéterminant) والعامل المهيمن (Dominant). فبينها تقوم القاعدة الاقتصاديّة بدور العامل المحدّد في نهاية المطاف في تطوّر المجتمعات التي تعيش مرحلة الانتقال إلى المجتمع الطّبقيّ، تقوم العوامل الفوقيّة (علاقات القرابة الدّمويّة، الدّين...) بدور العوامل المهيمنة فقط، ومن باب المقارنة هنا، يرى المجريّ اللّيبراليّ كارل بولاني (KARL POLANYI) أنّ «الاقتصاديّ» في المجتمعات ما قبل الرّأسهاليّة «محشور» (Encastré) في العلاقات الاجتهاعيّة، بينها في المجتمعات الرأسهاليّة يصبح «الاقتصاديّ» مستقلاً تمامًا (كتابه: التحول الكبير
- ثانيًا: التفريق بين السيطرة (Domination) والاستغلال (Exploitation) بالنسبة إلى المجتمعات ما قبل الطبقية، إذ قد تسيطر مجموعة اجتماعية على أخرى لكن بدون أن يصحب ذلك أي استغلال اقتصادي.

ويمكن الاطّلاع على هذه الإضافات في كتابات الأنتروبولوجيّين الماركسيّين مثل (M. ويمكن الاطّلاع على هذه الإضافات في كتابات الأنتروبولوجيّين الماركسيّين مثل إيمانويل تارّاي (E. TERRAY) وفرانسوا بويون (F. POUILLON) وموريس قوديليي ...

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى المجهود الجاد الذي بلله الاقتصادي المماركسي المصري سعير أمين لنقد الإبديولوجيات الإمبريالية, فقد أول التاريخ العالمي قبل ظهور الراسمالية بطريفة مغايرة للتاريل الذي وقع تعميمه منذ العهد الستاليني والقائم على افتراض مرور كل المجتمعات البشرية بنفس التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية (المشاعية، البدائية، البدائية، الراسمالية ثم الاشتراكية). وقد اعتبر سمير أمين أنّ التشكيلات العبودية، الإقطاعية، الراسمالية ثم الاشتراكية على المشاعية البدائية ثم التشكيلة الاساسية في الناريخ الإنساني قبل ظهور الراسمالية هي المشاعية البدائية ثم التشكيلة الاساسية في الناريخ الإنساني قبل ظهور الراسمالية هي المشاعية البدائية ثم التشكيلة الاساسية في الناريخ الإنساني قبل ظهور الراسمالية هي المشاعية المدائية على كل المجتمعات.



سمير أمين

ويتميّز نمط الإنتاج الأتاويّ في نظره بالمواصفات التّالية:

- ابتزاز الفائض بواسطة الوسائل اللااقتصاديّة (Moyens extra-économiques) نظرًا إلى ارتباط المنتج المباشر بوسائل إنتاجه. والمقصود بالوسائل اللااقتصاديّة كلّ الوسائل التي تحدّ من الحرية الشخصيّة للمنتجين المباشم ين.
- تمحور التنظيم الأسامي للإنتاج حول القيم الاستهلاكية (Valeurs d'usage) وليس حول القيم التبادلية (Valeurs d'échange)، وذلك لارتكاز نمط الإنتاج الأتاوي على الاقتصاد الطبيعي أو نصف الطبيعي.
- هيمنة البنى الفوقيّة (المسيحيّة، الإسلام، البوذيّة، الكونفيشيوسيّة...) نظرًا إلى استحالة اعتماد العنف فقط لابتزاز الفائض الإنتاح...
- تميّز المجتمعات الأتاوية بالاستقرار رغم التقدّم الكبير الذي قد يحصل أحيانًا على مستوى قوى الإنتاج (مصر الفرعونية، الصّين في عهد الأباطرة...)، إلاّ أنّ ذلك التقدّم لا يمكن أن يؤدّي إلى أيّ تغيير في علاقات الإنتاج.

ويعتبر سمير أمين أنّ لنمط الإنتاج الإقطاعيّ نفس مواصفات نمط الإنتاج الأتاوي، لكنّه يتميّز عنه بها يلي:

الاناوي. - الإنتاج في إطار ضيعة الإقطاعي، ممّا ينجر عنه انتزاع الرّبع العقاري (La) و ممارسة الانتاج في شكل عمل من قوة عمل الفلاحين.

- ممارسة الإقطاعي للسلطة السياسية والقضائية في مقاطعته، مع مايعني ذلك من تفتّت لسلطة الدّولة.

ويرى سمير أمين أنّ هاتين المتاصيتين النّهن تميّزت بهما الانظمة الإقطاعية الأوروبية عن الأنظمة الأتاوية ناتجتان عمّا فرضته القبائل البربرية الجرمانية وهي قبائل لا نزال في مرحلة نشوء الطبقات من سيطرة على الممجتمعات الأوروبية التي كانت أكثر منها تطورًا. ونمط الإنساج الإقطاعي في نظر سعير أمين هو نمط إنتاج «أتساوي الطرّفيي (Périphérique)» ومتخلف بالقياس إلى نمط الإنتاج الأتاوي الذي يمثل الأصل والمركز. وتكمن الفرصة الذّهبية للبلدان الغربية في نظر سمير أمين في عدم اكتمال نمط الإنتاج الأتاوي لديها، ممّا سهل عليها المرور بسرعة وبسهولة إلى نمط إنتاج أرقى، هو نمط الإنتاج الرّأسمالي.

وبعد انهيار أغلب الأنظمة الاشتراكية الماركسية في أواخر القرن العشرين(١١)، ظهرت أربع محاولات مهمة لتجديد الماركسية:

• النظرية الاجتهاعية للإيطالي سلفاتوري فيكا (JOHN RAWLS) المستلهمة من كتابات الفيلسوف الأمريكي جون رُولز (JOHN RAWLS)، والمعروف أن نظرية رولز ظهرت عام 1971، وكان هدفها التأسيس لعقد اجتهاعي ينطوي على أكثر ما يمكن من العدل في المجتمع الرأسهالي، ويرى رولز أن هذا العقد يجب أن يقوم على مبدأين مبدأ الحرية، أي المساواة في الحقوق، ومبدأ الاختلاف الذي يقبل باللامساواة، لكن بشروط وهي تأمين المساواة في الحظوظ بين جميع المواطنين، وتتكفل الدولة بتحسين حالة المواطنين غير المحظوظين. وترفض هذه النظرية قيام المجتمع على فكرة الفردانية، وتشدّد على ضرورة تعميق حاجة النّاس إلى الدّيمقراطيّة، وعلى تعزيز الحريّات الأساسيّة وتدعيم الاقتصاد اللّيبرائي، لكن مع العمل بصفة متزامنة على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتهاعيّة.



سلفاتوري فيكا جون ڙولز

• نظرية الفعل التواصلي للألماني هابرماس: يعتبر هابرماس (JÜRGEN HABERMAS) وريث مدرسة فرانكفورت الألمانية التي قدمت إضافات ذات بال في مجال تجديد الماركسيّة في أواسط القرن العشرين (أدورنو، هوركايهار، ماركوز...)، وهابرماس مْلْتَوْمٌ بِالْمَارَكَسِيَّة، لكنه يرفض أن تكون هذه الماركسيَّة ذات منزع وثوقي أو تنبؤي، وبرى أن قصورها يكمن في مقاربتها للمجتمع الرأسالي من خلال باراديغم الهيمنة فقط، والمفروض أن تلجأ كذلك إلى باراديغم ثان، هو باراديغم التواصل.

لقد فقدت العادات والتقاليد والقيم حسب هابرماس من قدرتها التعديليّة في المجتمع الرّاسماليّ المعاصر، إذ تضخّمت دواليب الدّولة، لذلك لا بدّ من المحافظة على كل الفضاءات الاجتماعيّة المناهضة لمنطق الإدماج (INTEGRATION) الذي هو جِبِلَّةٌ في اقتصاد السّوق الرّأسماليّ وفي الإدارة، كما أنَّ إقامة دولة القانون الملَّتزِمة بالحريات يمثل ضرورة حياتية لا محيد عنها.

ويعتبر هابرماس أن اللُّغة من أهمّ أـــس المجتمع والمعارف والعقل. لا ننسى هنا أنَّ التَّفكير في مسألة اللُّغة من الأشياء التي نشطت التَّفكير الفلسفي في القرن العشرين (سُوسُور، الفلسفة التحليلية وأقطابها مثل رُوسل وأوستين وكارناب وويتغنشتاين، البنيوية وأقطابها مثل ليفي شتراوس وفوكو...) لذلك لا بدّ من النبش - في نظر هابرماس- عن جذور المجتمع وكشف أسس الخطاب السياسي والأخلاقي والعلمي، وإعادة بناء قواعد

ويمكن القول إنّ نظرية هابرماس هذه تسمح بمدّ الجسور في المجتمع بين العوالم الذهنية المختلفة، وذلك دون الركون إلى فكرة وجود عقل كوني مؤسس، وهي فكرة ولَّى



هابرماس

• فكر بُورديو (BOURDIEU) الاجتماعيّ: رغم أن عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو لا ينسب نفسه للماركسيّة، ومن الصّعب نِسبته إلى تيّار معيّن، إلَّا أن تحالّيل هذا «المقاول العلمي، كما سمّاه البعض مشابهة للتحاليل الماركسيّة في الكثير من النّقاط، مثل اعتباره المدرسة في المجتمع الرأسماليّ مدرسةً تخدم أساسًا مصالح الطبقة المهيمنة، أو إيهانه يقدم علم الاجتماع على تبصير العناصر الاجتماعية غير المحظوظة بآليات الهيمنة الرأسالية المفروضة عليها وبتحفيزها على التحرّر الاجتماعي.



بيار بورديو

 إنجاه حوصلة الماركسيّة: وهواتجاه المجلّة الفرنسيّة ACTUEL MARX، وقد أنشأ هذه المجلة عام 1987 جاك بيداي (J. BIDET) وجاك تاكسيه (J. TEXIER) والتف حولها الكثير من المثقفين اليساريّين، وقد حددت المجلة لنفسها مهمّة إنجاز حوصلة للمنجز

الماركسيّ حتى تكون تلك الحوصلة منطلقا لتجديد الماركسيّة، وذلك عبر التفكير الماركسيّ حتى تكون تلك الحوصلة منطلقا لتجديد الماركسيّة، وذلك عبر التفكير المعتق في النقاط النّلاث التالية:

مس ي السام الماركسية الماركسية المسلمة السياسية الاشتراكية الماركسية مدى قدرة الماركسية الماركسية في المالم، على مقاربة المجتمعات الراسمالية التي از دادت تعقيدًا مقارنة بعصر ماركس وانقلز، وعلى تصور بديل لتلك المجتمعات.

ماركس وانفلز، وعلى تصور بدين - أسباب فشل الكثير من تنبؤات ماركس، وأسباب قدرة الرأسمالية على تجنب الانبيار، وعلى نجاحها في تجاوز الكثير من سلبياتها.

مدى علميّة الماركسيّة، وهل يمكن اعتبار الشّيوعيّة تحطّة مستقبليّة إلزاميّة أم عرّد إمكانيّة مطروحة على جدول التّاريخ؟

ختامًا لهذا الفصل، يمكن القول إنه - رغم أفول الماركسية في العالم - لا بدّ من التمييز بين الماركسية بصفتها طريقة تغيير للمجتمع، والماركسية بصفتها منهجا تحليليًا خصبًا جدًا قدّم لعلم التاريخ إضافات عظيمة في نواح كثيرة وأن انهيار الاتحاد السوفياتي وفشل الاشتراكية كما مورست فيه وعودة الشّباب للرّأسمالية في العالم، لا تمثّل مبرّرًا لقبر مقولات مثل نمط الإنتاج والبنى الفوقية وصراع الطّبقات والدّور المهيمن للعامل الاقتصادي في العالم.. ولعلّ أحسن ما نختم به هذا الفصل هو ما قاله أنقلز في رسالة إلى أحد أصدقائه بتاريخ 11 مارس 1895: «... ليست النظرية التي جاء بها ماركس مذهبًا وإنّما منهجية، ولا تمدّنا بمقولات دغمائية جاهزة، وإنّما بمنطلقات لدراساتنا اللاحقة وبالمنهجية الضرورية لأبحاثنا».

#### الوثائسق

## 1) ماركس والمفهوم المادّي الجدلي للتّاريخ:

ه... عندما بلغتُ النتيجة العامّة التي اكتشفتُها، أصبحت أستهدي بها في دراستي، ويمكن أن تُصاغ صياغة مكثّفة على النّحو التّالي: ينخرط البشر في الإنتاج الاجتماعي لوجودهم، في علاقات محدّدة وضروريّة ومستقلّة عن إرادتهم، وهي علاقات إنتاج مناسبة مع درجة التَّطوّر الخصوصيّ الذي بلغته قوى الإنتاج المادّيُّ لديهم، ويُشكّل مجموع علاقات الإنتاج هذه، بنية المجتمع الاقتصاديّة، وهي القاعدة الملموسة التي تقوم علها بنيةً فوقية قانونية وسياسيّة، تُطابقها أشكال وعي اجتماعي محدّدة، فنمط إنتاج الحياة الماديّة يتحكّم في مسار العيش الاجتماعي والسّياسيّ والفكريّ عمومًا، فليس وعي الناس هو الذي يحدّد كَينُونَتَهم وإنّما كينونتُهم الاجتماعيّة هي التي تُحدّد وعيّهم. إنْ قوى الإنتاج المادّية للمجتمع، حين تبلغُ مرحلة معيّنة من مراحل تطوّرها، تُصبح متناقضةً مع علاقات الإنتاج القائمة أو مع علاقات الملكيّة التي كانت تَعتَّمِلُ ضمنها إلى حدّ ذلك الوقَّت، وهي لبست سوى التّعبير القانونيّ عن علاقات الإنتاج، وتصبح الآن هذه العلاقات التي كانت في ما مضى أشكالا لتطور القوى المنتجة، معرقلاً لذلك التطوّر، فيكون ذلك بدايةً لعصر نُورة اجتماعيّة. والتّغيّر الطّارئ على القاعدة الاقتصاديّة يهزّ إن عاجلا أو آجلاً، البنية الفوقية الكبرى بِرُمِّتها، ويتعيّن علينا دائما حين نرى هزّات من هذا القبيل، أن نميّز بين الهزّة المادّية النّاجمة عن ظروف الإنتاج المادّية -وهي هزّة يُمكن أن نحدّدها بطريقة علميّة صارمة - أو بين الأشكال القانونيّة أو السياسيّة أو الدّينيّة أو الفنيّة أو الفلسفيّة، أو بالأحرى الأشكال الإيديولوجية التي يعي البشر في إطارها بهذا الصراع، فيدفعون به إلى آخر مدى. وكما أنّه لا يمكننا أن نحكم على الفرد من خلال الفكرة التي يحملها عن نفــه، لا

بمكنا كذلك أن نحكم على عصر من عصور الاضطراب من خلال وعيه بذاته. إنّ علينا على العكس من ذلك، أن نفسر هذا الوعي بالتناقضات المادّية للحياة وبالصّراع القائم على العكس من ذلك، أن نفسر هذا الوعي بالتناقضات المادّية اجتماعية لا تنهارُ إلا بعد بين قوى الإنتاج الاجتماعية وعلاقات الإنتاج. إنّ أيّة تشكيلة اجتماعية وى إنتاج جديدة أن تتطور كل قوى الإنتاج الجديدة التي تعنمل داخلها، ولا تحلّ محلّها قوى إنتاج جديدة منطورة إلا بعد أن تشون الطّروف العادّية لوجود تلك العلاقات قد ظهرت في صلب منطورة إلا بعد أن تشون الطّروف العادّية لا تطرح البتة على نفسها إلاّ القضايا التي المجتمع القديم نفسه، وهذا ما يقسر أن الإنسانية لا تطرح البتة على نفسها إلاّ القضايا التي تكون قادرة على حلّها، ذلك أننا إذا ما تأمّلنا المسألة بعمق، نجد أنّ ما يحدث دائما هو أنّ تكون قادرة على حلّها، ذلك أننا إذا ما تأمّلنا المسألة بعمق، نجد أنّ ما يحدث دائما هو أن المشكلة لا تنشأ إلاّ عندما نكون الظروف المادّية لحلّها قد وُجدت، أو هي على الأقلّ في المدينة المدين

طريعها إلى البرور. إجمالاً، إنَّ أنماط الإنتاج الأسيوي والقديم والفيودالي والبرجوازي الحديث، يمكن أن تُنعت بكونها أحقابًا متتالية للتشكيلة الاجتماعية والاقتصاديّة.

إنَّ علاقات الإنتاج البرجوازيّة هي آخر شكل متناقض لنطوّر الإنتاج الاجتماعي، ولا يعني تناقضه التناقض الفرديّ، وإنّما يعني التّناقض الذي ينشأ عن ظروف الوجود الاجتماعي للأفراد، ومع ذلك، فإنّ قوى الإنتاج التي تتطوّر في صلب المجتمع البرجوازي تخلقُ في الآن نفسه الظروف المادّيّة لحلّ ذلك التّناقض، وبهده التّشكيلة الاجتماعيّة سينتهي ما قبل التاريخ المجتمع البشري.

KARL MARX : Critique de l'économie politique.

## 2) المؤرّخ الفرنسي قي بوًا (GUY BOIS) وتجديد الماركسية:

ق... هناك أولا التأثير غير المباشر والمنبث الذي مارسته الماركسية على مجموع الكتابة التاريخية الفرنسية، وقد تم ذلك في فترتين مختلفتين، إلى حدود الخمسينات «كان تأثير الماركسية في العلوم التاريخية في فرنسا بوصفها منهجًا تحليليًا يجمع بين الاقتصاد والتاريخ»، كما يقول ذلك جان بُوفِيه...

وكان الرجل الذي ساهم كثيرًا في هذا الانبثاث، وهو معروف، هو إرنست لابروس الذي بقيت اهتماماته مركزة على مسألة العلاقات بين الطبقات الاجتماعية وتوزيع الثروة في ما بينها... (لكنه) ظلّ دائمًا رافضًا بتعنّت المفهوم المركزيّ للمادّية التّاريخيّة (أي مفهوم نمط الإنتاج)...

إنّ هذا المسار للتَأثير غير المباشر للماركسيّة (وفي الوقت نفسه مسار التجديد المنهجيّ) بفعل «رجال التخوم» (ولكن هذه العبارة كما سنرى ستصبح غير معبّرة نظرًا إلى الخطوات الجديدة التي تمّ قطعها)، قد تواصل بأشكال أخرى خلال العشرين سنة الأخيرة. والعنصر

الجديد هو أن هذا التأثير لم يعد محصورًا في مجال الاقتصادي والاجتماعي وحده: لقد معلى مختلف جوانب الحياة الاجتماعية.

دمل محسد والذين يمكن أن نسميهم أعوانه يستعملون مفهوم نمط الإنتاج بوعي ولو بصورة في الشيخة، وبهذه الصورة فهم يتجاوزون «التخوم» حتى ولو كان ذلك بصورة محددة ومؤقّنة أو حدرة. وهذا هو شأن جاك لوغوف في عمله العميز: حضارة الغرب الوسيط...

الوسبة ... وهذا هو أيضًا شأن جورج دوبي الذي لا نرى ما يمكن أن يفصله عن الماركسية عندما نفرا الصفحات الجميلة التي خصصها لتاريخ الأيديولوجيات ضمن كتاب اصناعة التاريخ ...

العموى الثاني من التأثير، والشّكل الثاني من الالتقاء، هو الإضافات المباشرة للمؤرّخين الماركسيّين لهذا الجانب أو ذاك من تجديد المناهج التاريخيّة، لأنهم بقومون بحوثهم في إطار هذه الفرضيّات العامّة، ويكرّسون جهدهم الرّئيسيّ لمشكلة معدّدة: كالتمفصل بين التاريخ وعلم إنسانيّ آخر، أو فتح مجالات تاريخية جديدة.

تعتبر مساهمة ميشيل قوفيل أكثر حسمًا في مجال «تاريخ الذّهنيّات» فهو من اكثر المؤرّخين الماركسيّين المعاصرين نباهة وخيالاً... لِنتابع قليلاً ميشيل فوفيل أمام النّساؤل الذي طرحه بقوّة: كيف كان الناس يعيشون موتهم؟

ركز فوفال على مصدر واحد وجداولي هو الوصايا...(و) قد كشف (فوفال) وجود نحول عميق بداية من سنوات 1760: بدأت الوصية تتعلمن وأصبحت لها شخصية، كما التغيرت كذلك صورة الموت. وعرفت شبكة الحركات والطقوس التي ترافق هذا العبور تغيرًا عميقًا. ولا نعرف هل أن الإنسان أصبح يذهب وحيدًا، غير متأكّد مما ينظر، في الآخرة في سنة 1710، ولكن ما نعرفه هو أنه فرر أن لا يبوح بذلك، ندخل من خلال تحليل هذه التّحوّلات بثبات في حقل تراجع المسبحية الشّاسع. إنّه تمش نموذجي،

وأخيرًا سأبين مستوى ثالثًا للتداخل بين الماركسية و «التّاريخ الجديد»، وهو مستوى تداخل في طور التبلور حاليًّا، ولكن ستكون نتائجه في مستقبل قريب على غاية من الأهمية. إنّه من نتاج مؤرّخين ماركسيين، ولكنهم في الوقت نفسه مُقتنعون باعتماد مناهج جديدة، واهتمامهم الأساسي هو التّعويل على هذه المناهج لضمان تقدّم المنهجية الماركسية وإخراجها بصورة نهائية من الانكماش الذي لا تزال تعانيه إلى الآن...

المراجها بصورة نهائية من الانكماش الذي لا الراب المنطقة مو هانس ميليك أتانا النموذج الأوّل من ألمانيا في شخص باحث شاب له خصال برّافة، هو هانس ميليك

الذي اشترك في ناليف كتاب صدر حديثًا: «التصنيع قبل التصنيع»، وهو يبدو كأنه مساهمة فريدة لنظرية النحول من الفيو دالية إلى الراسمالية ... اعتمد التحليل للظاهرة على مجموعة فريدة لنظرية النحول من الفيو دالية إلى الراسمالية ... اعتمد التحليل فريدة لنظرية النحية (ديمغرافية اكانت أم اقتصاديّة) أثبتت بداهة العلاقة بين المرحلة ما قبل من البحوث الكتبة و الزعزع المجتمعات الفلاحية التقليدية و تفككها في أورويا». واعتمد التحليل الصناعية و الزعزع المجتمعات الفلاحية الفلاق من قواعد السلوك الاقتصاديّ للمنتجين، استعارات عامة من الأنثر وبولوجيا: لقد انطلق من قواعد السلوك الاستهلاك المناقبل الصناعين ، والذين كان هدفهم الموازنة بين العمل والاستهلاك أي الفلاحين «الماقبل الصناعين»، والذين كان هدفهم الموازنة بين العمل والاستهلاك (لا يعملون إلا عندما يكون العمل ضروريًّا لتوفير الاستهلاك)، ثم بعد ذلك كشف التحليل عن الألبات الخاصة بالإنتاج «فارق الربح» الذي يمكن أن يتجاوز ما يمكن تحقيقه في عن الألبات الخاصة بالإنتاج «فارق الربح» الذي يمكن أن يتجاوز ما يمكن تحقيقه في النظام الرابطي أو النظام الحرفيّ) ليصِل بنا إلى دراسة مسار إعادة الإنتاج ...

النظام الرابطي أو النظام الحرفي) ليصل به الى درسة التي أتى بها هذا المؤرّخ للماركسية. لا بد لنا من الوقوف على الإضافات المنهجية التي أتى بها هذا المؤرّخ للماركسية. يرفض هانس مبديك الموقف المدرسي الماركسي المغلوط، والذي قد يكون متمثلاً يرفض هانس مبديك الموقف المدرسي الماركسي المغلوط، والذي قد يكون متمثلاً في وضع موضوع البحث من أول وهلة في إطار نمط إنتاج وقع تحديد خصائصه بصورة في وضع موضوع البحث الا تحديد قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. وتظل النظرة الشمولية، مسبقة، ولن يبغي للباحث إلا تحديد قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، وليست منطلقاً انطلاقاً من فيم نعط الإنتاج، بالنسبة إليه شرطاً رئيسيًا، وهي منطلق منهجي وليست منطلقاً

نجد الاهتمامات النظرية نفسها في عمل موريس غودليبه الضّخم والقيّم. ومازلنا معه في نقطة التقاطع ما بين الأنثروبولوجيا والتّاريخ، وقد أدّت به مقاربته إلى تفكير معمّق ومجدّد حول مفاهيم المادّية التّاريخية... ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن علاقات النسب في المجتمعات البدانية هي علاقات إنتاج. نتصوّر إذن الامتدادات الممكنة لهذا التفكير، سواء لتقييم دور السّياسة في اليونان القديمة أو دور الدّيانات في الحضارة السومريّة أو في آشور، وحتى داخل المجتمعات الوسيطة... قي بوا، الماركسيّة والتّاريخ الجديد، في : التّاريخ الجديد، كتاب جماعي تحت إشراف جاك لوقوف، تعريب محمد الطاهر المنصوري، بيروت، المنظمة العربيّة للتّرجمة 2007، الصفحات من 407 إلى 435.

3) ماذًا بقي من الماركسيّة في نظر عالم اجتماع فرنسي (مثال: مفهوم الطّبقة الاجتماعية):

\*... لكي نفهم إن كانت الماركسيّة لا تزال تحتفظ ببعض الحيويّة، نأخذ نظريّة الطّبقات الاجتماعيّة. إن مسألة حيويّة النّظريّة الماركسيّة للطّبقات الاجتماعيّة كانت موضوع أدبيّات غزيرة منذ قرن، فقد وقع تباعًا التأكيد على ازدهار الطّبقات الوسطى و "تبرجز" البروليتاريا والحراك الاجتماعي المتزايد وانفجار الطبقة العمّاليّة ثم تدهورها... والهدف تبرير

نهافت النظرية الماركسية. ولم يعد ثمة عالم اجتماع واحد قادر على الدفاع من نظرية تفقر البروليتاريا، أو عن الاتجاهات القورية للطبقة العاملة، وقد ذهب البعض الى حد افتراح مجموعات اجتماعية لا تُعرَف فقط انطلاقاً من الملكية المخاصة، وإنما كذلك انطلاقا من الملكية المخاصة، وإنما كذلك انطلاقا من الملكية المخاصة، وإنما كذلك انطلاقا من وتربط تحالفات أو تدخل في صراعات... وهناك الموقف الماركسي الأورثودكي الأطروحات الماركسية: مركزية صراع الطبقات بصفته محرك الذاريخ والاستقطاب الاجتماعي بين البروليتاريا والبرجوازية، وهناك الموقف الذي يقتصر على الإعلان عن وجود طبقات اجتماعية ذات مصالح متناقضة داخل المجتمع، وبين هذا الموقف وذاك، توجد الكثير من المواقف البينية ...ة.

ACHILLE WEINBERG: Les destin du marxisme, Revue: Sciences humaines, Auxerre (France), Juillet, 1996.

4) الفيلسوف البريطاني برتراند رُوسل يرفض فكرة «الحتميّة» في تحلبله الحداث النصف الأول من القرن العشرين في أوروبا:

ا... سؤال: ألا تزالون على موقفكم من أن دخول بريطانيا في الحرب العالمية الأولى
 كان خطأ؟

الجواب: أجل، كان على انقلترا في رأيي أن تبقى محايدة. لقد قلتُ ذلك آنداك ولا أزال متمسّكا بهذا الرأي. لو أننا بقينا محايدين، لكانت الحرب العالمية الأولى قصيرة. لقد كان من الممكن أن تخرج المانيا من هذه الحرب قويّة، هذا صحيح، لكن لبس بالقوة الضاربة وعلى جميع المستويات. ثم إنّ المانيا القيصريّة وبالرّغم مما كانت ثرُرّج له الدّعاية الانقليزيّة آنذاك، لم تكن سيّنة إلى ذلك الحدّ، ولا أرى في يومنا هذا سوى قلّة من الحكومات في المستوى المرضي لحكومة القيصر الألماني. هكذا هي الأمور: امضوا في حرب ضدّ حكم غير جيّد، وستجعلُونه أكثر سوة. أعتقد أن هذه الحقيقة لا تنطبق على الحرب ضدّ النّازيّين، لأنّه لا يوجد ما هو أسوء منهم، لكن الحقيقة، لو لزمنا الحياد سنة 1914 لما وُجِدَ النازيّون ولا الشّيوعيّون. الشيوعيّون هم الحقيقة، لو لزمنا الحياد سنة 1914 لما وُجِدَ النازيّون ولا الشّيوعيّون. الشيوعيّون هم نتاج وضع معيّن: تفكّك الجيش الرّوسي والفوضى العامة في روسيا، وكان بالإمكان تلافي ذلك بحرب أقصد مدّة.

سؤال: ما الذي كان سيحدث في روسيا؟ الجواب: كان يمكن أن تحصل ثورة على غرار تلك الني حاولت الحدوث سنة

1905. ويكاد من المحقق أن الاشتراكيين الديمقراطيين سيصلون إلى الشلطة، وهؤلاء 1905. ويكاد من المحقق ان الاشتراديين الديسر الله مسيسيرون الأمور على نحو لم يكونوا من نفس طراز الشيوعيين، ومن المؤكد أنهم سيسيرون الأمور على نحو

بول سنب. سؤال: هل تعنقدون أن المانيا ما كان لها أن تعرف النّازيّة، وكان بإمكانها أن تتوصل

ريب مرسى المرس المانيا ماضيةً في هذا الاتجاه. كانت الأمور تنطور بحسب الجواب: نعم، لفد كانت المانيا ماضيةً في هذا الاتجاه. تدريجيًا تحو نوع مقبول من الديمقراطية؟ وتبرة ملائمة وبنفس السرعة التي كانت تتطور عليها في انقلترا في الماضي. كان بإمكان ألمانيا أن تتحول بمرور الوقت إلى ديمقراطية برلمانية مقبولة، وكان بإمكانها تجنب النّازيّة لولا ما عرفته من خراب ناتج عن هزيمتها في الحرب العالميَّة الأولى.

سؤال: لكن لنفترض أن الانقليز لم يشاركوا في الحرب العالمية الأولى، فإن الألمان كانوا سينتصرون على فرنسا ثم سيقولون لاحقا: جاء الآن دور انقلترا

الجواب: لا يوجد مبرّر للنَّظر إلى الأشياء بمثل هذه النَّظرة. لقد كان للألمان بعض الأهداف المحدودة: كانوا يريدون الحقّ في امتلاك أسطول بحريّ جيِّد، وكانوا يريدون الحصول على أكثر مستعمرات ممّا كان يُراد لهم، وكانوا يريدون شيئا من الهيمنة على البلقان أو بالأحرى كانوا يحبِّذون سيطرة النما على البلقان. لقد كانت هذه هي أهداف القيصر الألماني منظورًا إليها بقدر من الموضوعية، ولا أظنّ أنّه كان يسعى لغزو العالم.

سؤال: ومع ذلك، كانت الحرب المالمية الأولى شرعية من وجهة نظر انقلته ا

الجواب: طبعًا، كانت شرعيَّة قانونيًّا إذا ما أخذتم بعين الاعتبار أنَّنا حاربنا من أجل الذفاع عن بلجيكا، وهذا أمر قابل للجدال بطبيعة الحال، لكن إذا ما قبلتم هذا الرّأي، فالحرب إذن شرعية قانونيًا، لكنني أعتقد مع ذلك أنّه لا بدّ من خوض كل حرب مبرّرة قانونيًا.....

برتراند روسل: الفلسفة وقضايا الحياة (حوارات) (معرّب)، تونس، دار المعرفة للنشر، 2004.

# الفصل الثامن **المؤرّخ البنيوي**

الاتجاه البنيوي هو توجه منهجي تتولّى بموجبه العلوم استخراج البنى من الأشياه، وتركّز البنيوية على توصيف الحالة الرّاهنة للأشياء وعلى إبراز صفاتها اللاّزمنية وعلى تحديد العلاقات القائمة بين عناصر النسق المدروس. شهد الاتّجاه البنيوي -Struc (Struc) في العلوم الإنسانية عصره الذّهبي في ستينات القرن العشرين وسبعيناته، وفرنسا هي موطنه الرّئيسي. ولقد قيل إن علوم الإنسان حصلت لأول مرّة بفضل هذه النظرية على مصداقية علمية ظلّت دائمًا تفتقر إليها، وربّما أصبحت علوم الإنسان لأول مرّة علوم الإنسان لأول

لقد عارضت البنيويّة الفينومينولوجيا والوجوديّة والماركسيّة، وفنّدت المفهومين الرّنيسيّين اللّذين قامت عليهما هذه النّظريّات، وهما الدّات الفاعلة والوعي بالحرّبة.

#### (Le structuralisme) - 1

أقطاب البنيويّة كثيرون مثل كلود ليفي شتراوس (CLAUDE LEVI-STRAUSS) في الأنتروبولوجيا، وجاك لاكان (JACQUES LACAN) في علم النّفس التّجريبيّ (La الأنتروبولوجيا، وجاك لاكان (Louis Althusser) في الماركسيّة، ورولان بارت psychanalyse) وزفيتان تودوروف (TZVETAN TODOROV) في الأدب، وجورج (ROLAND BARTHES) في الأدب، وجورج ديميزيل (GEORGES DUMEZIL) في علم الأديان...

ولا توجد بين هؤلاء البنيويين وحدة في المناهج. وكلمة ابنية الها دلالات كثيرة، فعيشيل فوكو على سبيل المثال ظلّ دائمًا يعتبر نفسه من أتباع نيتشه، ولم يستعمل أبدًا في كتاباته كلمة «بنية» وإنّما أبستيميًا (ÉPISTEME).

يتألّف الإطار التّاريخيّ الذي نشأت فيه البنيويّة واشتدّ عودها من عناصر سياقيّة عديدة نذكر أهمّما: • أوْلاً الأرمة التي كانت تعانى منها العلوم الإنسانيّة في بحثها الدّائم عن الشّرعيّة •

العلمية، وهو ما كنا أشرنا إليه انها.

و ذات الارزيال الدي انتاب منظومة القيم التي كانت سائدة في العالم، ومن بين مظاهر وان الدي انتاب منظومة القيم التي كانت سائدة في اللجريد والاهتمام بالجانب الذّاتي هذا الارتبال إيغال الكثير من العلمانات في التجريد والدّهاب بالظواهر إلى ما يميّز في الإسان، وإهمال كل علاقة له بغيره من البشر، والدّهاب بالظواهر إلى ما يميّز استناد الواحدة عن الأحرى دون النظر في الوشائح التي تصل هذه بتلك، ومن غير استناد الواحدة عن الأحرى دون النظر في الوشائح التي تصل هذه بتلك، ومن غير استناد الواحدة عن الأحرى دون النظر في الوشائح التي تصل هذه بنين الأشياء حتى يكون لها الى دؤية كلّية تجمع الجزئيات والتفاصيل لجدلية العلاقات بين الأشياء حتى يكون لها

معنى ومنطق يَسُوسَانها.

• ثالثًا: ما أظهره الإنسان من عجز عن التّحكم في مصيره بعقله جرّاء ما ابتلي به هذا الإنسان نفسه في الحربين العالميّين والأزمة الاقتصاديّة الكبرى لعام 1929 وحرب فبتنام وغيرها من الويلات، الأمر الذي جعل الكثير من المفكرين لا يثقون بهذا الإنسان، بل يتساءلون إن كان التّقدّم المتحدّث عنه حقيقة أم وهماً.

• رابعًا: درجة العمق التي أدركها الفلاسفة عند إغمالهم العقل في اللّغة، إذ صار في عناد المعروف الذي لا جدال فيه أنّ تجدّد الفلسفة في القرن العشرين يعود بنسبة كبيرة إلى حوار الفلاسفة حول اللّغة (مفهومها، مضمونها وإشكاليّاتها)، فاللّغة من أشدَ الظّواهر إلنباسًا وتلبّسا بالذّات، إذ لا يوجد كائن من دون لغة ولا إنسان من دون لسان، وكان للسانيّات أو علوم الألسنيّة (Linguistique) ولواضع أسسها السويسري فردينان دي سوسير (FERDINAND DE SAUSSURE) (توقي عام 1913). الأثر الحاسم في ميلاد البنيوية،



(فردينان دي سوسير)

كها أن «الفلسفة التحليليّة» ركزت على العلاقة بين اللغة والواقع (جون أوستين) (JOHN AUSTIN)، لودفيغ ويتغنشتاين (LUDWIG WITTGENSTEIN)...

• خامسًا: الإضافة الجديدة التي قدّمها فرويد للبنيويّة والمتمثّلة في اكتشاف مفهوم اللاّوعي في الإنسان.

• سادمًا وأخيرا: تحرّو المستعمرات السياسي بعد الحرب العالمية الثّانية وتكثف الاتصالات بين العالم المتقدّم والدّول النّاشئة، جعل الكثير من المفكّرين الغربيين يكتشفون ثقافات جديدة تحمل مفاهيم للزّمن وللحياة مغايرة تمامًا لما ألفهُ الأوروبيّون والأمريكيّون الشّماليّون.

إن اللّغة هي الميدان الذي انطلق منه البنيويّون، وعمّمُوا ما استنتجوه من استخلاصات على بقيّة الميادين مثل علاقات القرابة الدمويّة أو الأساطير أو الاقتصاد أو اللاّوعي...

لقد كشف دي سوسير أنّ اللّغة هي علامات (Signes) مصطلح عليها ولا واعية، أي مستقلة عن إرادة المتكلّم (الإشارة مثلا إلى المرض بأحرف الميم والراء والضاد)، كما اكتشف مفهوم النّسق (Système) إذ أنّ كلّ مجموعة من الأصوات لها معنى محدّد، والصّوت الواحد قد يُعبّر به في لغة أخرى عن معنى آخر، وهذا يدلّ على أنّ المعنى الإبرتبط بالصّوت وإنّما بطريقة ارتباط الأصوات في ما بينها. كما أعطى دي سوسير الأولوية للدّراسة الآنية اللاتاريخية أو السّنكرونية (Synchronique) للغة وترك جانبًا الدّراسة التعاقبية أو الدّياكرونية (Diachronique) لأنّ ما يهمّ عالم اللّغة في نظره هو حالة اللّغة التاريخية في اللّحظة التي يدرسها فيها، وليس كيف نشأت وكيف تطوّرت عبر التّاريخ، فدراسة اللّغة كلعبة الشّطرنج، يكفي التّعرّف إلى قواعدها لممارستها وللنبوغ فيها دون أن تهتم بالتّعرّف إلى أصولها وتاريخها.

وتعرّف البنيويّة لغةً بأنّها الطّريقة التي يشبّه بها بناء مَا، كما تُعرف بأنّها التّعاضد الذي يقوم بين أقسام البناء من النّاحية الهندسيّة أو الجماليّة، وتُعرف البنية من منظور فلسفي بأنّها مجموعة علامات (SIGNES) متكاملة ومتناقضة في ما بينها بحيث تُشكّلُ هذه العلامات نسقا (Système) على غرار اللّغة، ولا يتحقق لواحدة منها وجود إلا وهي في علاقة بالعلامات الأخرى.

وتشكّل على سبيل المثال علاقات القرابة الدّمويّة والأساطير والاقتصاد، عوالم من العلامات (الغيوم السّوداء علامة على اقتراب العاصفة، احمرار الوجه علامة على المرض، العلامات (الغيوم السّوداء على إمكانية المرور بالسّيارة...)، كما تخضع هذه العلامات إلى الضوء الأخضر علامة على إمكانية المرور بالسّيارة...)، كما تخضع هذه العلامات الى ثنائيات متضادة (ذكر - أنثى، نبيء - مطبوخ، صحيح - خاطئ، اقتصاد سوق - اقتصاد ثنائيات متضادة (ذكر - أنثى، نبيء - مطبوخ، صحيح - خاطئ، اقتصاد سوق - اقتصاد

اكتفائي، نواصل - قطيعة، ثابت - متحول، نخبة - جماهير، عامة - خاصة، ثورة -

ملاح ...). ويميز البيويون بين ما هو سنكروني (Synchronique) ثابت لا يتأثّر بالزمن، وبين ويميز البيويون بين ما هو سنكروني المستانية ...

ما هو دباكروني (Diachronique) أو تطوري أو تعاقبي. ولا بهتم البيوية : مسر (INVARIANTS)، وعن الأمد الطويل (LA LONGUE DURÉE)، البيوية عن الثوابت (INVARIANTS)، وعن الأمد الطويل البيويه عن التوابب المناهضة لعلم التّاريخ، لأنّ علم التّاريخ هو علم التغيّر ويمكن انقول إنّ البنويّة مناهضة لعلم التّاريخ، ريسس حود ، مجرد المريدة FIGARO البنيوية كلود ليفي شتراوس لجريدة FIGARO الدائم، وقد صرح احد كبار مؤسسي البنيوية الاقتصار على ملاحظة أنفسنا على طريقة الفيلسوف الذي يمارس التأمّل الباطني، ولا ، مسار على المساعلي فنرة ما على طريقة المؤرّخ. وإنه من الضّروري على العكس بكفي الاقتصار أيضا على فنرة ما على طريقة المؤرّخ. من ذلك أن نحرق مراكبنا ونذهب لملاقاة أولئك الذين يبدون الأكثر بعدًا ممكنًا عنًّا، وذلك للوقوف على ما هو ثابت وأساسي في الطبيعة البشريّة...».



كلود ليفي شتراوس

إِنْ البنبويّة طريقة استنباطيّة (Déductive) تنقّب عن البني اللاّواعية التي يمكن بلوغها عن طريق المعطيات الأمبريقيّة في مختلف ميادين الثّقافة مثل علاقات القرابة الدّمويّة والأساطير والطّقوس والإنتاج الفنّي والإيديولوجيّات السّياسيّة وممارسات الطّبخ والتصنيفات النباتية... إلخ. إنّ وراء كلّ معنى يحمله الإنسان لخطابه أو لممارساته المختلفة بني ضمنية تشكّل إطارًا للتعبير. لقد كان الإنسان يتصوّر خطأ أنّه سيّد خطابه، إنّ البنوية تتفق مع الماركسية حول الفكرة التي تقول إنّ حقيقة الإنجازات البشرية مدنونة تحت ستار الإيديولوجيا، وتتفق مع علم النّفس الفرويدي حول الفكرة التي تغول إنّ الإنسان لا يحركه الوعي أحيانا وإنّما يحركه اللاوعي الذي يحتل الجنس (SEXE) مكانة هامة داخله، وتتفق البنيويّة مع علوم الطبيعة حول فكرة ضرورة اختزال النوع النّذي النّذي المناصر والقوانين، ولعل اكبر النّذي البنيويّة كان في مجال اللّغة. لذلك يردّد البنيويّون دائمًا مقولة «كلّ شيء المناه.

وترفض البنيوية بشدة فكرة أنّ الإنسان هو الذي يصنع تاريخه بمحض إرادته، وترفض البنيوية بشدة فكرة أنّ الإنسان هو الذي يصنع تاريخه بمحض إرادته، اختبارات واعية حرّة، وإنّما هي نتيجة للبنى الكامنة في أفكارهم. وهكذا فإنّ وهوت الإنسان واقع قائم، فأنتَ لو كنتَ مسلمًا مثلاً فإنّك لا تتكلّم عن الإسلام، وإنّما هذا الذين هو الذي يتكلّم من خلالك، فأنتَ مجرّد «ذات حمّالة» (Sujet-support) للبنية الإسلامية. ويغالي بعض البنيويين إلى حدّ القول إنّ البشر لا يتحدّثون، وإنّما يتحدّثون، وإنّما يتحدّثون، وإنّما يتحدّثون، وإنّما المجتمعات هي بواسطة البنية الكامنة في اللّغة، وإنّهم لا يؤسّسون المجتمعات وإنّما المجتمعات هي التي تؤسّسهم، والبشر دمى لا أكثر ولا أقلّ في أيدي البنى المستترة. وقد كتب كلودليفي منزاوس عام 1949 في مقال بعنوان «التّاريخ والأتنولوجيا» أنّ على المؤرّخ أن يقتصر غلى ما هو أمبريقيّ (Empirique) وعلى ما تمكن مشاهدته وأن يكتفي برصد التّجلّيات الواعية في سلوك الإنسان، لأنّه عاجز بطبيعة صناعته على التّنميط (Modélisation)، الما على اختراع المفاهيم وعلى اكتشاف التّعبيرات اللاّواعية للحياة الاجتماعية.

لقد ناهضت البنيوية التاريخ لآنها لا تهتم إلا بما هو ستاتيكي ثابت ومقطوع من الزمن، لذلك طرح مفكر مثل ليفي شتراوس جانبا التاريخ في مختلف كتاباته مثل «البنى الزمن، لذلك طرح مفكر مثل ليفي شتراوس جانبا التاريخ في مختلف كتاباته مثل «البنى الأولة للقرابة» (Structures élémentaires de la parenté) أو «الأنتر وبولوجيا البنيوية» (Anthropologie وزينة (1958) (Tristes tropiques) أو «الأنتر وبولوجيا البنيوية» (1962) أو «الفكر المتوحش» (1962) (La pensée sauvage) أو «الفكر المتوحش» (1964) الخروس شتراوس الثقافات النيء والمطبوخ» (Le cru et le cuit) (1964) المختلفة اللهاء والمطبوخ» (المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة المختلفة الني اعتمدها هي أن بمعزل عن مضمونها وعن الأفراد الذين ينتمون إليها. والقناعة التي اعتمدها هي أن مختلف الثقافات ليست سوى تجلّيات مختلفة للاشعور والياته. وقد بين شتراوس ويستحيل فهم كنه هذه الثقافات ما لم يفهم كنه هذا اللاشعور والياته. وقد بين شتراوس

أنَّ القرابة الذمويَّة تحدَّد علاقات الأفراد بعضهم ببعض عن غير وعي منهم، وتشكّل أنَّ القرابة الذمويَّة تحدُّد علاقات الأفراد بعضهم ببعض عن غير وعي منهم، وتشكّل أن الغرابة الدموية تحدد علامات ، و حرب بالله هي تبادل للكلمات، فالزّواج مذه العلاقات نسقًا على شاكلة اللّغة. فإذا كانت اللّغة هي تبادل للكلمات، فالزّواج مذه العلاقات نسقًا على شاكلة اللّغة. هذه العلاقات نسقا على شاكله اللعه. ومن الذن فنحن أمام تجليّات مختلفة لنفس هو تبادل للبضائع. إذن فنحن أمام تجليّات مختلفة لنفس هو تبادل للنساء، والاقتصاد هو تبادل للبضائع الداللية الناسبة الماللية النسبة الماللية ال هو تبادل للنساء، والد مصاد سو جدت من محمد الناس دون وعي منهم وهي التبادل، الناس دون وعي منهم وهي التبادل، الناس دون وعي منهم وهي التبادل، النابة المستنزة والثابتة نسبيًا في الزمن والتي تحرّل الناس دون وعي منهم وهي التبادل، البنية المستنزة والنابته نسبيا هي سرس ربي اللغة أو الاقتصاد، والتبادل حسب شتراوس سواء درسنا علاقات القرابة الدّمويّة أو اللّغة أو الاقتصاد، والتبادل حسب شتراوس سوا، درسنا علامات العراب العرب العليمة والتوحش إلى مرحلة الثقافة، وحتى هو العامل الذي حوّل البشر من مرحلة الطبيعة والتوحش إلى مرحلة الثقافة، وحتى هو انعامل الذي حون ابسر س مر (ABOLITION DE L'INCESTE) الذي يمثّل في رأيه أساس كل تحريم نكاح المعارم (ABOLITION DE L'INCESTE) المجموعات البشرية ليس تحريم الزّيجات المختلفة وإنّما تبادل النّساء.

إنَّ البني التي تتحكم في التبادل على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي بنَّي الأواعية، مثل الطبيعة اللأواعية لبنية اللغة.

. لقد تساءل الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو (MICHEL FOUCAULT) (توقّي عام 1984) في كتابيه: «الكلمات والأشياء» (1966) و «أركيولوجيا المعرفة» (1969) كيف يمكن لفكر ما أن ينشكّل في زمن ومكان معيّنين؟ الجواب في رأيه يمرّ عبر دراسة الأطر العامّة للفكر والعلم، أي دراسة «إيستيما» (EPISTEMÉ) عصر معيّن (البنية الذّهنية اللاواعية) وأنواع الخطابات (DISCOURS) التي ينتجها، علما بأنّ تاريخ تطور الأفكار ليس تاريخا تطوريًا هادنا حسب فوكو، وإنما عبارة عن تتابع عدد معين من الانقطاعات الابسنمولوجيّة الجذريّة (COUPURES ÉPISTÉMOLOGIQUES RADICALES).



ميشيل فوكو يقسّم فوكو تاريخ الفكر الغَربي إلى ثلاثة عصور:

- مصر النهضة الذي قام بمقتضاه العلم في القرن السادس عشر على مفهوم التشابه، مثل القول إنّ الجوز يشبه الرأس البشري، إذن فقشرته تُعالج جروح الرأس، بينها يمكن لِلّبَ أن يُعالج الآلام الرأسية الدّاخلية، أو القول بأن الألم امره، إذن لابد للادوية أن يكون طعمها مرّاً.
- المعمر الكلاسيكي: بداية من القرن السّابع عشر، وقع انقطاع إبستمولوجي بين والكلمات والأشياء أو بين الخطاب والواقع، وبوز تفريق بين الدّال والمدلول، وبين العلامة وما تمثله، الأمر الذي انجر عنه نزوع المفكّرين والعلماء إلى التنظيم والتّرتيب (ظهور تصنيف لينيه (LINNÉ) للحيوانات والنباتات).
- والقرن النّامن عشر: حصل انقطاع إبستمولوجي جديد، وأصبح الإنسان مع الفرات الاجتهاعيّة الكبيرة التي حدثت في الفبلسوف كانط (KANT) وبتزامن مع الهزات الاجتهاعيّة الكبيرة التي حدثت في صلب المجتمعات الغربيّة (الثورة الصناعيّة) ورضوعًا لمعرفة شاملة ولأول مرة في النّاريخ (وقعت الاستعاضة عن النحو العام بالفيلولوجيا وعن دراسة الثروة بالاقتصاد السّياسيّ وعن التّاريخ الطبيعي بنراسة علم الحياة، كما اعتمد الفكرون والعلماء على مقولة التّطوّر في دراستهم للمجتمعات البشريّة. واستنتج فُوكو أن العلوم الإنسانية ليست سوى محطة في تاريخ الفكر الإنساني، ومن المحتمل في المنقبل أن يختفي الإنسان بصفته موضوعا للمعرفة، وقد اعتبر البعض موقف فوكو هذا كان المتقبل أن يختفي الإنسانويّة، الفيلسوف جان بول سارتر الذي يرى وفق فلسفته الوجوديّة ردة فعل على «إنسانويّة» الفيلسوف جان بول سارتر الذي يرى وفق فلسفته الوجوديّة أنّ الإنسان كائن حرّ ومسؤول عن نفسه ومتحكّم في مصيره.

أمّا الفيلسوف لويز آلستوسير (LOUIS ALTHUSSER) (توفّي عام 1992) المعروف باعتباره الماركسيّة علمًا، لا نظرية أخلاقية، أو يوطوبيا (UTOPIE)، فقد كانت قراءته باعتباره الماركسيّة قراءة بُنيويّة بدرجة كبيرة، إذ بيّن - وخلافا لماركس القائل إن البشر الماركسيّة قراءة بُنيويّة بدرجة كبيرة، إذ بيّن - وخلافا لماركس القائل إن البشر الواعين هم الذين يصنعون تاريخهم - أنّ صراع الطبقات ليس صراعًا بين بشر، وإنّما الواعين هم الذين يصنعون تاريخهم - ولا دخل لمسألة الوعي في التطور النّاريخي. أمّا هو انعكاس آلي لعلاقات الإنتاج، ولا دخل لمسألة الوعي في اللّاوعي الفرويدي، جاك لاكان (JACQUES LACAN) (توفّي) عام 1982) فبين أنّ «اللّاوعي» الفليب للعبيب المنافرة بنية اللّغة، وأنّ «اللّاوعي» لغة يجهل المتكلم قواعدها، وعلى الطبيب النفسانيّ - إذا ما أراد تشخيص المرض تشخيصا صحيحًا - أن يتعرف أولا إلى قواعد لفة «اللاّوعي» (LA GRAMMAIRE DE L'INCONSCIENT).



جاك لاكان

وفي مجال النقد الأدبي، درس السيميائي الفرنسي رولان بارت (ROLAND) وفي مجال النقد الأدبي، درس السيميائي الفرنسي رولان بارت (1980 الأدب بصفته مظهرًا من مظاهر الثقافة، والثقافة في رأيه انساق من العلامات، وقد نقب بارت عن المعاني المستترة الموجودة وراء الكلمات وانصور والاستعارات، ونشر جملة من المقالات عن أدب هوقو وميشليه وبروست وكافكا وزولا وبلزاك، واعتبر بارت أن ألبرت كامو (ALBERT CAMUS) وموريس بلانشو (MAURICE BLANCHOT) حاولا إنتاج أدب «شفاف» و «محايد» ومن دون أي لون متميز، أي حاولاً بلوغ «الدرجة الصفر للكتابة» إلا أنهما فشلا في رأيه لأنه من غير الممكن ألا يكون للأدب شكلً اجتماعي.



رولان بارت

## <sub>2</sub> - مواطن إضافة المؤرّخ البنيوي

مواصل . لقد استفاد المؤرّخ البنيوي من التّعامل مع الاختصاصات المعرفية الأخرى، وذالت لقد استعاد استرس من المنانية الاخرى، نظرًا إلى وجود نمط واحد من المقاربة ينطبق من المقاربة ينطبق من المقاربة ينطبق على جميع علوم الإنسان.

وقد حاول المؤرّخ البنيويّ التقليص من معاداة البنيويّة للتاريخ، فقال إن التّطور وقد ساريح، ممان إن النطور الإنساني سيرورة تواصل وانقطاع في نفس الوقت، والبنية حتّى وإن بدت ثابتة، فهي الإنساني سيرور خاضعة لسيرورة من التّطوّر ولو كانت بطيئة. لذلك يعتبر العؤرّخ البنيويّ جميع الشّعوب عاضعة مسروت من المنت شعوبًا بدائيّة، بل إنّه يذهب إلى أكثر من ذلك ليلغي الفوارق الفوارق المنتقد المنتقد الفوارق المنتقد المنت ما حب الله المعض بين الشّعوب، حين وصفوا بعضها بالباردة أو ابلا تاريخ، ووصفوا الني أقامها البعض العربة الموارق

وأولى المؤرّخ البنيوي أهمية إلى علاقات القرابة وقواعد الرّواج والأساطير والفن، وادعى عن المنتاب أو إلى المخيال (L'imaginaire) وهي من الأمور التي لا تتغيّر وخاصة بسرعة، وهذه المواضيع لم تكن تحظى قبل ذلك التّاريخ بالأهتمام الكافي.

وأثرت البنيوية كثيرًا في مجلّة «الحوليّات» الفرنسيّة الشّهيرة وذلك في سبعينات القرن العشرين. وقد قدّمت هذه المجلّة دراسات "بنيويّة" متينة.

### د مواطن قصور المؤرّخ البنيوي

رغم الإضافات الجليلة التي جاء بها المؤرّخ البنيوي، فإنّه لم يسلم من نقائص هي:

- أهمل هذا المؤرّخ بنسبة كبيرة التّاريخ والتّطوّر والدياكرونيّة وركّز على اللامتغيرات والتّاريخ الرّاكد.
- إن كان وجود البنية أمرًا لا يشك فيه أحدٌ، فإنَّ الصَّعوبة تكمن في كيفيَّة اشتغال البني، ووفق أيَّة قواعد؟ وما جاء به المؤرِّخ البنيويِّ في هذا المجال هي قواعد ليس بإمكانها اختزال التعقيد الكبير للواقع.

إيلاء المؤرّخ البنيوي أهميّة أكثر من اللّزوم للواقع الدّاخلي للأشياء.

- تحوّل التّاريخ بالنّسبة إلى المؤرّخ البنيويّ إلى مجرّد تعاقب لبني مستفلّة بعضها عن بعض، بحيث لم يعد هناك أي مجال للحديث عن تاريخ عالمي يشدّ بعضه بعضًا.
- · إيغال المؤرّخ البنيوي في البحث عن التّجليّات المختلفة لنفس البنية، الأمر الذي جعله أحيانًا يبالغ في التّجريد وفي الابتعاد كثيرًا عن الواقع البشري الملموس، وإلى الخروج باستنتاجات مفروضة بصفة تعشفيّة على الواقع.

• عب على المؤرخ البنوي سقوطه في «اللاإنسانية» (ANTI-HUMANISME) لأن الإنسان قادر أصبح بالنسبة إليه بعثابة اللّعبة في أيدي البنى الحفية، بحيث لم يعد هناك إنسان قادر على استعال صبغة «الأنا» الحرة والمسؤولة والواعية (موت الإنسان الذي يتحدث عنه مبشيل فوكو). لقد نحول الإنسان لدى المؤرخ البنيوي إلى مجرد مفعول به - حمّال عنه مبشيل فوكو). لقد نحول الإنسان لدى المؤرخ البنيوي إلى محرد مفعول به بسيل (SUJET-SUPPORT) لأليات بنيوية، فإذا كان هذا الإنسان مسلماً كما ذكرنا على سبيل المثال، فإنه لا يتكلّم عن الإسلام وإنّها الإسلام هو الذي يتكلّم من خلاله، ويذهب بعض البنيويين إلى حدّ القول إنّ البشر لا يتحدّثون، وإنّها يُتحدّثون (بضم الياء) بوحي من البنى الكامنة في اللّغة، وهكذا تحولت البنيوية من مجرد منهج علميّ إلى ما يشبه المبتافيزيقيا.

في ختام هذا الفصل، يمكن القول إنّ «موت الإنسان» الذي نادت به البنيوية عجل في خفوت بريقها وانحسار إشعاعها بسرعة، وقد تخلّى عنها أغلب الذين اعتنقوها بحماس شديد مثل لويز التوسير أو رولان بارت اللّذين قاما بعد سبعينات القرن الماضي بنقدهما الذّاتيّ.

### الوثائيق

## 1) الأنتروبُولوجي كلود ليفي شتراوس واتبادل؛ النّساء:

1... وهكذا، فإننا نجدُ دائما نسقَ تبادل يتعلق بقواعد الزّواج بما في ذلك القواعد التي ينطلب تفسير فَرَادَتِها الظاهرة، الركونُ إلى التّأويلات الخاصة والعشوائية... إن النّبادل، والتّبادل دائما، يبرز بصفته القاعدة الأساسية والمشتركة لكل أصناف المؤسسة الزّواجيّة، سواءً أكان ضامرًا أو ضمنيا، مغلقا أو مفتوحًا، ملموسًا أو رمزيًّا... ولا يمكن للمجموعة البيولوجيّة أن تظل وحيدة وتُوَمِّن آصرة الارتباط بعائلة مختلفة، ولا بدّ من المعبنة الاجتماعي على البيولوجي وهيمنة الثقافيّ على الطبيعي... فالنساء يضطلعن بفس الدور الذي تضطلع به نُقُود التّبادل... إنّ للتّبادل – وتبعًا لذلك قاعدة الزّواج الخارجي (L'EXOGAMIE) التي تعبّر عنه - يمثل في حدّ ذاته قيمة اجتماعيّة، فهو يوفر الوسيلة التي تربط البشر بعضهم ببعض وتفرض على الأواصر الطبيعيّة للقرابة، أواصر الطبيعيّة للقرابة، أواصر الطبيعيّة للقرابة، أواصر الطبيعيّة القرابة، أواصر الطبيعيّة المقرابة، أواصر الطبيعيّة على المناعي...

CLAUDE-LEVI STRAUSS: Les structures élémentaires de la parenté. Paris, P.U.F.: 1949

2) الفيلسوف ميشيل فُوكُو وكيفيّة تحليل الوثيقة التّاريخيّة تحليلا ابنيويّا »:

السيمند أن وُجد مبحث من قبيل التّاريخ، أخذ النّاس يستعملون الوثائق ويستنطقونها ويساءلون عنها، فلم يقتصروا على استجوابها عما تُريد الإفصاح عنه، وإنّما سألوها إن ويساءلون عنها، فلم يقتصروا على استجوابها أن تمارس ذلك، وإن كانت صحيحة أو مزيّفة، كانت تقول الحقيقة فعلاً وبأية صفة يمكنها أن تمارس ذلك، وإن كانت صحيحة أو مزيّفة محسنة الاطلاع أو جاهلة، صادقة أو محرفة. ولكن كلّ سؤال من هذه الأسئلة وكل هذه الحيرة النقليّة الكبيرة، تسير نحو هدف واحد هو إعادة بناء الماضي انطلاقا ممّا تتفوّه به الحيرة النقليّة الكبيرة، تسير نحو هدف واحد هو إعادة بناء الماضي انطلاقا ممّا تتفوّه به

هذه الونائق واحبانا مما تلمّح له، هذا الماضي الذي منه انبثقت والذي تلاشي. لقد كان هذه الوثائق واحبانا معا بدمج مد الصوت حكم عليه بالصمت، فهي من مخلفاته بنظر دانما إلى الوثيقة بوصفها اعترافات لصوت حكم عليه بالتا . أن فري المنابية بوصفها اعترافات المنابية ا ينظر دانما إلى الوتيعه بوصعه اسر مراس من يعد هم التاريخ الأوّل أن يُؤوّل الوثيقة أو الهنّة، لكن يمكن لحسن الحظ أن يُقرأ ... لم يعد هم التاريخ الآوّل أن يُؤوّل الوثيقة أو الهشة، لكن يمكن نحسن الحد المحدد قيمتها التعبيريّة، وإنّما غَدًا همه أن يعالجها من ان يحدد إذا ما كانت صادقة أو أن يحدد قيمتها التعبيريّة، وإنّما عَدَا المحدد إذا ما كانت صادقة أو أن يحدد قيمتها التعبيريّة، وإنّما عَدَا المحدد إذا ما كانت صادقة أو أن يحدد قيمتها التعبيريّة، وإنّما عَدَا المحدد إذا ما كانت صادقة أو أن يحدد قيمتها التعبيريّة، وإنّما عَدَا المحدد إذا ما كانت صادقة أو أن يحدد قيمتها التعبيريّة، وإنّما عَدَا المحدد إذا ما كانت صادقة أو أن يحدد قيمتها التعبيريّة، وإنّما عَدَا المحدد إذا ما كانت صادقة أو أن يحدد قيمتها التعبيريّة، وإنّما عَدَا المحدد إذا ما كانت صادقة أو أن يحدد قيمتها التعبيريّة، وإنّما عَدَا المحدد إذا ما كانت صادقة أو أن يحدد قيمتها التعبيريّة، وإنّما عَدَا المحدد إذا ما كانت صادقة أو أن يحدد قيمتها التعبيريّة، وإنّما عَدَا المحدد إذا ما كانت صادقة أو أن يحدد قيمتها التعبيريّة، وإنّما عَدَا المحدد إذا ما كانت المحدد إذا ما كانت المحدد إذا المحدد المحدد إذا ال الداخل وال برب بيه، سيسه و المسلم المسلم ويرصد العناصر، ويحدد الوحدات ويصف ملاسل، ويفصل ما هو مفيد عما هو غير مفيد، ويرصد العناصر، ويحدد الوحدات ويصف مدس، ويعصل ما موسيد التاريخ من الصورة التي عاش عليها طويلاً ووجد فيها تبريره العلاقات... ينبغي أن نحرر التاريخ من الصورة التي عاش العدوات المحروب المعروب من مسروب المرابع المر التي لا يستطيع أن ينفصل عنها منزلة وينية مخصوصتين.....

MICHEL FOUCAULT: L'Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, pp 13, 15.

### 3) الفيلسوف ميشيل فُوكو واموت الإنسان ":

د... بيدو أن الانتروبولجيا تُمثل التوجه الأساسيّ الذي يحكم الفكر الفلسفيّ ويسيّره منذ كانط (KANT) إلى أيّامنا هذه. إنّ هذا التّوجّه أساسي لأنّه يمثّل جزءًا من تاريخنا، لكنَّه آخذٌ في التفكُّك أمام أعيننا... إلى كل الذين يريدون الحديث عن الإنسان، عن حكمه، أو عَن نحرره، إلى كل الذين يطرحون إلى الآن أسئلةٌ حول ماهية الإنسان، إلى كل الذين يريدون الانطلاق من الإنسان لبلوغ الحقيقة، إلى كل هذه الأشكال من التفكير المعوجة أو ذات الاعوجاج، أقول: لا يمكننا إلاّ أن نَرُدَّ عليكم بالضّحك الفلسفي، أي بذلك الضّحك المستتر إلى حدّ ما...

إنّه يُوجد بلا أدنى شك أمر ثابت، هو أنّ الإنسان ليس أقدم مشكل، أو بالأحرى ليس المشكل الأكثر ثباتًا من بين كل المشاكل التي طُرحت على المعرفة البشرية، فإذا ما انطلقنا من أثرونولوجيا قصيرة نسبيًا، ومن تقسيم جغرافي محدُود ( الثقافة الأوروبية منذ القرن السادس عشر)، فإننا نستنتج أنّ الإنسان اختراع حديث. إنّ المعرفة لم تعرّج - لا طويار ولا بصفة صهمة عن الإنسان وعن أسراره، إذ من بين كل التّحولات التي طرأت نعلا على معرفة الأشياء وعلى نظامها وعلى معرفة الهويّات والاختلافات والطّباع والسّباد الات (EQUIVA\_ENCES) والكلمات-باختصار، وسط كل حلقات هذا التاريخ العميق لنفس الشيء - تُوجد معرفة واحدة، هي المعرفة التي بدأت منذ قرن ونصف، والتي هي اليوم في طور الأفول ربّما، وهي المعرفة التي أبرزت صورة الإنسان، ولم يكن ذلك تعرِّدًا من انشغال قديم أو انتقالاً إلى وعي بهيج بمشكل له آلاف السنين، أو وُصُولاً إلى التعرّف إلى حقيقة أشياء ظلّت أسيرة معتقدات أو فلسفات. لقد كانت التي تعمات الأساسية للمعرفة، ويُشتُ أندي أو وصولا إلى النعرب على المساسية للمعرفة، وتُشبتُ لنا بكل يسر أركبولوجيا تفكيرنا، وليدة تغير في التوجهات و من المحتمل أن تكون النائمة المعرفة، وتُشبتُ لنا بكل يسر أركبولوجيا تفكيرنا، ولبده مبير ب إن الإنسان اختراع حديث، ومن المحتمل أن تكود الهايَّته قُريبةً...». MICHEL FOUCAULT : Les mois et les choses : Une Archéologie des

Michel . Daris, Gallimard, 1966, (chapitres 9 et 10). معسد 4) الفيلسوف الماركسي لويز آلتُّوسِير و الأجهزة الإيديولوجيّة»:

و... لا يمكن إلا أن أسأل، بأي وجهِ حقّ اعتبرنا أجهزة إيديولوجيّة للدّولة، مؤنسات لا يملك أغلبها الصفة العمومية، وإنّما هي بكل بساطة، مؤسسات خاصة. مؤسسة -لقد تفطّن غرامشي (GRAMSCI) بصفته ماركسيّا نابهًا إلى هذا الاعتراض. إنّ التّفريق بين العمومي والخاص هو تفريق داخلي للتشريع البرجوازي، وصالع للقطاعات (الخاضعة) التي يُمارس عليها التّشريع البرجوازي اسلطاته».

... إِنَّ قطاع الدُّولة لا يخضع له لأنه فغوق القانون؛ إنَّ الدُّولة، وهي دولة الطَّبقة المهبمنة، ليست لا عامة ولا خاصة. ولنقل هذه المرّة نفس الشيء حول الأجهزة الإيديولوجية للدولة، ولا يهم إن كانت المؤسسات التي تكرسها اعمومية، أو اخاصة، ما يهم هو كيفيّة اشتغالها. وتوجد مؤسّسات خاصّة تستطيع االاشتغال؛ جيّدا بصفتها أجهزة إيديولوجيّة للدّولة. ويكفى القيام بتحليل معمّق بعض الشيء لأيّ من هذه الأجهزة الإبديولوجيّة للدّولة للتّيقُّن من ذلك. لنذهب إلى ما هو أساسيّ ونقول: إنّ ما يميّز الأجهزة الإيديولوجيّة للدّولة عن الجهاز (القمعي) للدّولة هو الفرق الأساسي التالي: يشتغِلُ الجهاز القمعي للدُّولة «بواسطة العنف»، بينما تَشتَغِل الأجهزة الإيدبولوجيَّة للدُّولة بواسطة الإيديولوجيًا، ومن باب مزيد التَّدقيق والتَّوضيح، نقول إنَّ كل جهاز دولة سواءً أكان قمعيًا أو إيديولوجيًا «يشتغل» في الآن نفسه بواسطة العنف وبواسطة الإيديولوجيا، لكن من الضّروريّ جدّا عدم الخلط بين الأجهزة الإيديولوجيّة للدّولة والجهاز «القمعي» للدولة...ه.

LOUIS ALTHUSSER : Les Appareils idéologiques d'Etat, Positions, Paris, édit. Sociales, 1976, pp 83,84.

# الفصل التّاسع **المؤرّخ الفرويديّ**

برزت الفرويديّة (نسبة إلى مؤسسها الطّبيب النّمساويّ سيقموند فرويد SIGMUND) الموقي عام 1939) بين ثلاثينات القرن العشرين وستّيناته. وليس ثقة علم واحد له علاقة بالإنسان لم يتأثّر بالفرويديّة إن قليلاً أو كثيرًا مثل الماركسيّة أو السّرياليّة أو الأنروبولوجيا أو الفلسفة ... وقد تحوّلت الفرويديّة إلى عنصر أساسيّ من عناصر ثقافة القرن العشرين. وليس الاهتمام بالجوانب النّفسيّة في التّاريخ أمرًا جديدًا، فالمؤرّخ الإغريقيّ توسيديد (THUCYDIDE) كان يعتقد أنّ الطّبيعة البشريّة هي المفتاح الاخير الكل تفسير تاريخيّ. لكن فرويد جلب لعلم النّفس مصداقيّة وإشعاعًا كبيرين، ويمكن النول إنّ موقع الفرويديّة هو بين العلم الدّقيق والفلسفة، وقد استطاعت الفرويديّة نقديم مقاربة جديدة لأعماق الشخصيّة البشريّة وكذلك لعلاقة الإنسان بالحضارة.

#### ا - الفرويديّة (Le freudisme)

عاش فرويد احتضار الإمبراطورية النّمساوية - المجرية، ووصول النّازية إلى العكم. وكانت فيانًا (VIENNE) في أواخر القرن التّاسع عشر عاصمة تعجّ بالمرح والمعبون والمحبور والموسيقى الصّاخبة، وكأنّها غير عابثة بتزايد المؤشّرات الدّالة على والمعبون والمحبور والموسيقى الصّاخبة، وكأنّها غير عابثة بتزايد المؤشّرات الدّالة على قرب انهيار الإمبراطورية، وكان المثقّفون واعين وعيًا حادًّا بأنهم يعيشون فترة تتصارع فيها بقوة دوافع الحياة ودوافع الموت (انظر مسرحيّات الطبيب والأديب النّمساوي فيها بقوة دوافع الحياة ودوافع الموت (انظر مسرحيّات الطبيب والأديب النّمساوي أرتير شنيتزلار (ARTHUR SCHNITZLER) (توفّي عام 1931) مثل «Amourette أرتير شنيتزلار (La ronde» أو «La ronde». وكان النّظام الاجتماعي الرّسمي محافظًا جدًّا ويدعو الحياة الله القيم الأخلاقيّة الطّهرائيّة. إلاّ أنّ البون كان شاسعًا بين النّظريّة والواقع، والحياة الوميّة كانت مليئة بالنّفاق وبالبؤس الجنسيّ اللّذين يمثلان منقعًا مؤاتيا للأمراض الوميّة كانت مليئة بالنّفاق وبالبؤس الجنسيّ اللّذين يمثلان منقعًا مؤاتيا للأمراض

النفسية، وهي الأمراض التي كانت منطلق أبحاث فرويد واختراعه لعلم النّفس التّجريبيّ

ولعلَ أهمَ ما طبع حياة فرويد أنّه كان يهوديًّا. وقد اضطهد يصفته تلك وأطرده

وبعل أهم ما طبع حيد موريد. الحكم النّازي من بلاده عام 1938. ومن المعطيات التي ساهمت أيضًا في بلورة فكر مسلم ساري من يريد المناخ الثقافي السائد في أواخر القرن التاسع عشر والقائم على نظريتين أصبحنا فرويد، المناخ الثقافي السائد في أواخر القرن التاسع مرويد. مسى سبى المعتادية الوضعية والنظرية الحتمية، الشيء الذي أدى بالكثير من النَّاس إلى الاهتمام بالظُّواهر اللاعقلانيَّة مثل التَّنجيم والسَّحر والدّين...

أصدر فرويد عام 1913 دراسة عنوانها: افائدة علم النَّفس التَّجريبيّ، وضَّح فيها الفائدة التي يمكن أن تجنيها من نظريته الكثير من فروع المعرفة، ومن بين هذه الفروع أشار فرويد إلى تاريخ الحضارة.

أمَّا نظريَّته عن التَّاريخ، فقد وردت في بعض كتاباته وفي كتابات بعض أتباعه مثل قيزا روحيم (GEZA ROHIM) (نوفي عام 1953) أو جورج دوفورو (GEORGES DEVEREUX) (توفّي عام 1980). وقد أنجز فرويد دراسات تاريخيّة مثل تلك التي أنجزها عن النّبيّ موسى وعن الرئيس الأمريكيّ وودرو ويلسون (WOODROW WILSON).



فرويد

لقد ذكر فرويد أنَّ العلم نَسَفَ نَسْفًا ما يتَّصف به البشر من نرجسيَّة ساذجة وذلك في ثلاث مناسبات: الأولى عندهما أثبت العالم البولوني كوبرنيك أنّ الأرض ليست مركز الكون، والنَّانية عندما أثبتت البيولوجيا أنَّ الإنسان ليس سليل آذم وإنَّما سليل العبوان (داروين)، والنّالثة عندما أثبت هو أنّ العقل ليس هو فقط الذي يسير الإنسان وإنَّما كذلك اللزُّوعي (L'inconscient) الذي يمثّل فاعلاً تاريخيًّا بأتم معنى الكلمة. لقد مض فرويد نظرية فلاسفة الأنوار الذين أعلنوا أنّ الإنسان طيب بطبيعته، وأنّ ما يقترفه مردة المؤسسات السيّنة من مؤسسات دينية وسياسية واجتماعية وأنّ ما يقترفه مليق استعمال العقل والتشبع بفكرة التقدّم أن يسترجع طبيعته الطيّبة، وأنه بإمكانه الوسيلة الكفيلة في نظرهم بجعل الإنسان يتحكم في مصيره، أمّا الإنسان من التناقضات والاستيهامات (Fantasma) والدّوافع (Pulsion) والدّوافع (Pulsion) والدّوافع (Pulsion) والدّوافع (Pulsion)

إن الإنسان منذ ظهوره على وجه البسيطة خاضع حسب فرويد للمبدأ العيوي: اللبيدو (Libido) وخاصة في شكله المجنسي، لكن لكي لا يظل الإنسان حيوانًا، كان لا بذله من أن يَكُبُتَ الليبيدو ولو جزئيًّا، لكن ما يقع كبته، يظل مع ذلك فاعلا ويظهر في شكل تجلّيات. وهذه التّجلّيات تكون إمّا حسنة مثل العلم والفنّ، أو سبّنة مثل الأمراض النفسية كالعصاب والكابة وزلات اللسان الكثيرة والهستيريا والشّذوذ الجنسي والأحلام... وتنجم هذه الأفكار اللآواعية عن أحداث أو وضعيّات صعبة وناسية يذهب الطفل ضحيّتها في الوسط العائليّ، فيكون ردّ فعل الطّفل دفن تلك والرحداث في اللاّوعي،

وأثبت فرويد في كتابه التّوتم والتّابو (Totem et tabou) (1913 - 1913) أنّ تاريخ اني إنسان يعكس جزءًا من تاريخ البشريّة جمعاء، وأنّ تاريخ الطَّفل يكاد بكون نسخة من طفولة الإنسانية. وشرح فرويد في هذه الدّراسة تاريخ الحضارات، واعتبر أنّ الأب كَانَ فِي بِدَايَةَ التَّارِيخِ هُو الفَاتِقُ النَّاطَقِ فِي صلب القبيلَّةُ وهُو الذي يحتكر لنفسه كلُّ النَّماء إلى درجة أنَّه أطرد أبناءه الذَّكور عندما بلغوا سنَّ الرَّشْد، إلاَّ أنَّ أولئك الأبناء قرروا في يوم من الأيّام التّحالف وقتلوا أباهم وأكلوه. لكنّ شعورهم بالذّنب جعلهم بغد سون ذكري والدهم في شكل «توتم» (Totem) من باب التكفير عن فعلتهم الشُّنيعة، كما قرّروا تحريم العلاقات الجنسيّة مع نساء القبيلة. وهكذا وُلِدَتْ عقدة أوديب Le) (complexe d'ædipe (أي انجذاب الطّفل جِنسيّا إلى أمّه وكرهه لوالده). وقداستلهم فرويد هذه الفكرة من أسطورة أوديب ابن أحد ملوك طيبا « Thèbes في اليونان القديمة الذي قتل أباه و تزوّج أمّه. فمشاعر الذّنب هي التي تفسّر حسب فرويد تاريخ الإنسانية، والسبب الكامن وراء ظهور الأديان والأساطير والملاحم المأسوية القديمة (مثل ملحمة قلقامش أو ملاحم هوميروس) والكثير من الإنجازات الفنيّة والأدبيّة. المنا والحضارة نوع من العُصاب الجماعيّ (Névrose collective)، أي نوع من التّخلي عن الغريزة وعن «الإيروس» (Éros) والدّوافع الحياتيّة وخاصّة منها الجنسبّة، وذلك مر رس مريروس، (١٥٥٥) والدوامع المعينية والعمل والتربية العمل والتربية المتطلبات الحياة الجماعية، ويقع إشباع الغرائز عن طريق العمل والتربية والعلم والفنّ... وهكذا فإنّ وجود الحضارة يظلّ رهين الحدّ من العدوانيّة البشريّة:

التاناتوس (Inanalos).
وفي الغرآن، نجد أن للجنس مكانة مهمة في العديد من القصص، فقد اختلف قابيل وفي الغرآن، نجد أن للجنس مكانة مهمة الزوجات، وقد قتل قابيل أخاه لكي يستطيع وهابيل حول اقتراح أبيهما آدم المتعلق بثقسيم الزوجات، وقد قتل قابيل أخاه لكي يستطيع الزواج من توأمه وكانت جميلة. وفي القرآن كذلك إشارة إلى عدم قدرة سارة زوجة النبي الزواج من توأمه وكانت جميلة وفي القرآن إلى مضاجعة جاريته المصرية هاجر، فولدت له إبراهيم عن الإنجاب، فاضطر هذا الأخير إلى مضاجعة جاريته المصرية هاجر، فولدت له إبراهيم عن الإنجاب، كذلك نجد إشارة في القرآن إلى قوم لوط وممارستهم لنوع من الجنس المحرم، وأخيرًا نجد القصة الشهيرة للنبي يوسف ومراودة امرأة الفرعون له.

المحرّم، واخيرا مجد المصد المحيد المحيد وهكذا، ففي حين اعتبر نيشه أنّ السّلوك اللاّإرادي للجسد هو كلّ شيء في حياة الإنسان، واعتبر ماركس أنّ الطبقة الاجتماعيّة هي محرّك السّطور الإنساني، اعتبر فرويد أنّ السّلوك اللاّإرادي للنفس أي اللاّوعي يضطلعُ بدور في حياة الإنسان، وفي مرحلة ثانية من تاريخ هذا الإنسان ومن تاريخ البشريّة يرى فرويد أنّ «الليبيدُو» ينقسم إلى «الإيروس» و «التّاناتوس». ويُهيمن على الحضارة جوّ من التّوتّر، ويظلّ الدّين ضروريًا رغم أنّه وهم، وبعود الأب الذي قُتِل في بداية الحضارة في شكل سيّد وقور، وقد رَمَزَ الله فرويد بالله أو بموسى. إنّ كلّ إعلاء (Sublimation) لما هو مكبوت في اللاّوعي، يظلّ إعلاء منقوصًا، والإنسان لا يمكن إلاّ أن يكون جزئيًا مريضًا نفسيًّا.

ولفرويد أتباع تعاملوا مع نظريَّته بالنَّقد والإغناء وأهمَّهم:

• الاسكندر آدلر (ALEXANDRE ADLER) (توفّي عام 1937) عوض الرّغبة الجنسيّة التي أكّدها فرويد بدانزعة الهيمنة والتسلّط»، وسبب كلّ الاختلالات النّفسيّة ومحرّك كلّ السلوكات الإنسانيّة هو الشّعور بالنّقص، لا الشّعور بعقدة أوديب.



الاسكندر آدلر

و كاول غوستاف يونغ (KARL GUSTAVE JUNG) (توفي عام 1961) جاء بنظرية اللاّوعي الجمعيّ الذي يعبّر عن نفسه بواسطة معطيات أصلية كونية (Archétypes) نجدها في الأساطير والقصص والأحلام، وتهمّ قضايا الوجود الإنسان، ونشكّل هذه المعطيات الأصليّة، البنيان الذّهنيّ القاعديّ للإنسان. ويوجد معطيان أصليان رئيسيّان هما: «الآنيها» (Anima) (المبدأ النّسائيّ) والآنيموس» (Animus) (المبدأ النّسائيّ) والآنيموس، (Animus) (المبدأ النّسائيّ) والآنيموس، (Animus) (المبدأ النّسائيّ) والمنتوريّ) وهما مبذآن كونيّان.



كارل غوستاف يونغ

• وليام رايش (WILHEM REICH) (توفي عام 1957) قام بالتوفيق بين الماركسية والفرويدية، واعتبر أنّ صراع الطبقات والصراع من أجل التحرّر الجنسي نشاطان بكملان بعضها بعضًا، لأنّ المجتمع ككلّ -وليس المحيط العائلي فقط- هو المسؤول عن الكبت الجنسي، ومعالجة الأمراض النّفسية لا تتطلّب علاجًا فرديًا فقط، وإنّا نتطلّب إصلاحًا اجتماعيًا وهو الأهم.



اونيام رايش

• جاك لاكان (JACQUES LACAN) (توني عام 1981) نظرا إلى كون العلاج النّفسيّ يتمّ جاك لاكان (LACAN CHUDEN LACAN) وي الله على مهيكل مثل اللغة، وهنا نلمس تأثير البنيوية فقط بواسطة الكلمة، اعتبر أن اللاوعي مهيكل مثل اللغة، معد بواسعه است. على هذا العالم النفسي، وقد حلل اللاوعي بالاعتباد على مفاهيم مثل المخيال والواقع على هذا العالم النفسي، وقد حلل اللاوعي بالاعتباد على مفاهيم مثل المخيال والواقع

2 - مواطن إضافة المؤرّخ الفرويديّ

حرس . كانت أهم تطبيقات الفرويديّة على الأدب والدّين والفنّ، لكنّ علم التّاريخ أفاد هو الآخر من هذه التطبيقات، فلطالما أنُّهم هذا العلم بكونه علمًا مفترسًا والمبرياليًّا.

إنَّ المؤرِّخ الفرويديِّ يعتبر أنَّ التَّاريخ ليس صفحة تُطوى، وإنَّما واقع يعود دائمًا إلى الحاضر الذي أقصي عنه (ظاهريًا»، وكان فرويد يكرّر مثال أب هملت (HAMLET) . . المقتول الذي يعود دائمًا في شكل شبح ويفرض ما يريد على الابن. إذن، فالماضي والحاضر بالنُّسبة إلى المؤرِّخ الفرويديّ متداخلان، خلافًا للنَّظرة التَّقليديّة التي تنظر إلى الماضي والحاضر وكأنهما فترتان متعاقبتان.

وقد أبدع المؤرِّخ الفرويديّ أحيانًا في كتابة السُّير (Biographie) أو مايسمّي بالتّاريخ النفسيّ (Psycho histoire) الذي ازدهر خاصة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد اهتم المؤرّخ الفرويديّ بالزّعماء الدّكتاتوريين (مثل هتلر) أو المتصوّفين من رجال الدّين (مثل مارتان لوثر).

ومن إضافات المؤرّخ الفرويدي كذلك ما يتعلّق بالنّفسيّة الجماعيّة: إبراز تجلّيات الأفكار اللاعقلانية واللاشعورية لدى المجموعات البشرية إبّان الأزمات والأحداث المشهودة مثل طاعون أوروبًا في القرن الرّابع عشر أو «الهلع الكبير» La Grande) (peur في فرنسا قُبَيْل ثورة 1789 أو اندحار ألمانيا في الحرب العالميّة الأولى أو المواجهات العرقية الدّامية أو الانتفاضات الكبري... إلخ.

## 3 - مواطن قصور المؤرّخ الفرويديّ

من مظاهر قصور المؤرّخ الفرويديّ نذكر على سبيل المثال:

• اعتبار المؤرّخ الفرويديّ وجود طبيعة بشريّة واحدة مهما كانت العصور، وهذا نفي الى حدِّ ما للتَّاريخ وللتّغيير. وإذا ما جارينا المؤرّخ الفرويدي في هذه الفكرة، يصبح لا فرق إذاك بين شخصية الإسكندر المقدوني وشخصية بونابرت!

• نزوع المؤرّخ الفرويديّ أحيانا إلى نفي حرّية الفرد وتحويله إلى مجرّد لعبة يوجّهها

اللادعي. وكان فرويد نفسه غير مرتاح تمامًا عندما تعرّض إلى بعض المسائل التاريخية و الته حيد (1939) at monothéisme و الته حيد (1939) اللادعي. وقد والتوحيد (1939) (1939 et le monothéisme) والتوحيد (1939) والتاريخية في كتابه: موسى والتوحيد (1939) والتقاريخية الواسعة. وقد قال في آن في كتابه الموسى و الم يكن والقائمة التّاريخيّة الواسعة. وقد قال في آخر حياته إنه كتب دراساته الوثوق عما كتب دراساته الوثوق على المنابعية وهو يدخن غليونه لتمضية الوقت !! والمعروف أن فرويد كتب دراساته الثاريخية وهو يدخن غليونه لتمضية مثار عالم اللاهمان ما اللاهمان ما المالا علم المالة المالة علم المالة المالة المالة علم المالة ا الناريجية وسوء المنات تاريخية مثل عالم اللاهوت جانسان، والأديب دُسْتُوفِسْكِي الدينة عن مالكا انحله والنه مه سه

وليوه رحب والتمييز بين العادي والاستثنائي لدى الشخصيّات التي عكف على دراستها عدم المعرويدي، واللبس الحاصل بين مقاييس "العادي" ومقاييس اغير العادي، المؤرخ الفرويدي، ومقايس اغير العادي، المؤرخ الفرويدي،

و إيلاء الرغبة الجنسية كل هذه الأهمية المحورية في سلوك الإنسان. ولقد بين إيلاً الأنتروبولوجي مالينوفسكي (BRONISLAW MALINOWSKI) (توفّي عام 1942) أنّ مقولات مثل قتل الأب وكبت الجنس بصفتهما وراء ظهور الحضارة الإنسانية، ليست معطيات كونيّة وأنّ هناك مجتمعات بدائيّة لا أثر فيها لعقدة الوديب، بالمرّة.

• انسياق المؤرّخ الفرويديّ إلى تبسيط مسألة العلاقة بين السّيكولوجيا الفردية والسّيكولوجيا الجماعيّة، وقد اتّضح أنّ وسائل علم النّفس التّجريبيّ التي تصلح لفّهم نفسيّة الفرد، لا تصلح دائمًا لفهم نفسيّة الجماعة، رغم أنّ بعض القضايا مثل العنصريّة أو معاداة اليهود قد توحي بأنّ العلاقة بين السّيكولوجيا الفرديّة والسّيكولوجيا الجهاعيّة واضحة لا شكّ فيها. فلو أخذنا مثال فضائع النّازيّة، فإنّ أوّل ما يتبادر إلى الذَّهن هو التَّساؤل عن حجم الدّور الذي اضطلعت به نفسيَّة هتلر، وحجم الدّور الذي اضطلعت به النّفسيّات الجهاعيّة لمختلف مكوّنات المجتمع الألمانيّ آنذاك. لقد كان فرويد حذرًا جدًّا في مسألة العلاقة بين النَّفسيّة الفرديّة والنّفسيّة الجماعيّة، وقد غدَّث عن «الوراثة العتيقة»، أي عما يتدخّل في تشكيل شخصية فرد ما بواسطة التربية التي يتلقّاها، علمًا بأنّ في تلك التّربية رواسب عتيقة موروثة من الماضي. إنّ فكرة

فرويد هذه مهمة لدراسة نفسيّة الفرد دون النّفسيّة الجهاعيّة. • ميل المؤرّخ الفرويدي إلى تفسير الأحداث التّاريخيّة بالاعتباد على دراسة نفسيّة الزّعها

• غضه النّظر عن الحياة العادية اليوميّة والتّركيز فقط على دراسة الأبطال والتوابغ - - سهوره والروائع الا دبيه والعيد. • تحوّل مقولات الفرويديّة (عقدة أوديب، النّرجسيّة، الاستيهام، الكبت، اللّيبيدو...)

لدى المؤرّخ الفرويديّ أحبانًا إلى نوع من البلاغة لا غير، ووسيلة لتغطية عجزه عن لدى المؤرّخ الفرويديّ أحبانًا إلى نوع من البلاغة .

مدى الراب التالية والاعضاء التالية المعترف المعترف الموات المتعدد بالرجل المعتدد المراب المعتدد بالرجل والمعتدد المراب المتعدد المراب المتعدد الموريدية المورخون الموالون وبالفحولة الزجولية. وهذه هي التهمة التي وجهها للفرويدية المورخون الموالون وبالفحولة الزجولية. وهذه هي الولايات المتحدة الأمريكية. فالمعروف بالنسبة للحركة النسوية (Féministe) في الولايات المتحدة الأمريكية. فالمعروف بالنسبة الله فرويد، أنّ البنت الصغيرة نشعر بنقص كبير عندما تكتشف الفرق بين أعضائها التناسلية والاعضاء التناسلية للولد، الأمر الذي يؤثّر سلبًا في شخصيتها ويؤدّي بها الناسلية والاعضاء التناسلية المولد، الأمر الذي يؤثّر سلبًا في شخصيتها ويؤدّي بها ال

- الشّعور بالغيرة أكثر ممّا يشعر بها الرّجل.

- التعور بالعيره المركب والمركب والمنزواء والخجل والحياء، وكلّ ذلك التباهي بجسدها وتجميله وصقله أو الانزواء والخجل والحياء، وكلّ ذلك بهدف أخفاء غياب العضو التناسلي الذّكوري، وولادة طفل ذكر يجلبُ لها عندما تتزوج سعادة كبرى، لأنّها تحصل بتلك الطريقة على ذلك العضو التناسل الذي طالما حَلُمَت به، فالمرأة تمثل عند فرويد رجلاً فاشلاً.

وبناء على هذا آخذ الأمريكيّون الذين عكفوا على دراسة التّاريخ من وجهة نظر نسائيّة فرويد على خلطه بين البيولوجيا والثّقافة.

ختامًا لهذا الفصل، يمكن القول إنّ علم التّاريخ استفاد كثيرًا من الشّعار الذي رقعته الفرويديّة، وهو أنّ العقل لبس وحده المحدّد لسلوك الإنسان وإنّما يتحدّد كذلك باللاّوعي أيضًا. وتبقى الفرويديّة - رغم الحملات الشعواء التي شُنَّت عليها ورغم تناقص أتباعها بداية من سبعينات القرن العشرين - مغامرة فكريّة وعلمًا مفتوحًا وكنزًا من الأفكار الحدّسيّة المحفزة. وقد مكتنا من فهم بعض جوانب حياتنا ونفسيّاتنا. وموطن قوّتها الرّئيسيّ أنها لم تدّع أبدًا الإنيان بحقائق نهائية.

### الوثائسق

# 1) عالم النَّفس جاك لوكُونت ونقد "كونيّة" عقدة أوديب:

البيت عُفْدة أوديب حسب الانتروبولوجي بُرونِسْلاَف مالِينُوفِسكي عقدة كربة، خلافا لما يعتقده فرويد (FREUD). لنذكر بسرعة فيم تتمثّل هذه الظاهرة. إنّها تتمثّل في الوجود المزدوج لدى الطّفل الصغير للرّغبة الجنسبة تجاه الأم وللترّعة لغنل الأب، لكن لدى سكان جزر طرُوبريّان (TROBRIAND) في غينيا الجديدة الذين درسهم مَالِينُوفسكي، لا يُعتبر الزّوج أيّا للأطفال الذين... لا يتنظرون منه سوى العناية والنقيل، ولا يرون فيه سوى رفيقًا حنونًا. إنّ الأم هي عماد القرابة، ويمارس السلطة على الأطفال أخ الأم الذي هو بمثابة المربّي. وقد أجاب قيزا رُوهِيم -GEZA RO على الأطفال إلى المؤلفال أخ الأم الذي هو بمثابة المربّي. وقد أجاب قيزا رُوهِيم -GEZA RO للأطفال الإنكفي، ولا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار إنتاجات مخيال هذه الشّعوب (الحكايات، لا تكفي، ولا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار إنتاجات مخيال هذه الشّعوب (الحكايات، الأساطير، الفولكلور...)، وقد ذكروا الكثير من العيّنات، إذ تُوجَدُ على سبل المثال المؤلف أبويقية تروي كيف أنّ القبيلة كانت تعيش في ما مضى من الآيام على ضفاف أسطورة إفريقية تروي كيف أنّ القبيلة كانت تعيش في ما مضى من الآيام على ضفاف أبويعيش فيه تِمساحٌ عملاق، وكان النّاس يُقدّمون له يوميًا طفلاً بصفته قربانًا، ويُهدون أبه يعيرة بصفتها زوجة، إلا أنّ الزواج بين التمساح وواحدة من الفتيات الصغيرات أبه فا فناة صغيرة بصفتها زوجة، إلا أنّ الزواج بين التمساح وواحدة من الفتيات الصغيرات أبه ما مناء الله المثال المؤلف المؤل

2) عالم اجتماع تونسي: عبد الوهاب بُوحديبّة يُحلّل خرافةٌ تونسيّة بالاعتماد على

الخراف : وسعة صبابا في قصبابة الماد المنطان عليه لعنة الله . قالك الواحد هو الله . كان كذب الشيطان عليه لعنة الله . قالك الواحد هو الله . كان كذب المنطقة و كان هو بوهم وهو أمهم با سيدي على هاك الرّاجل عندو سبعة صبابا ، أمهم ميتة ، وكان هو بوهم وهو أمهم با سيدي على هاك الرّاجل عندو سبعة صبابا وحد شرق و حب يقصد ربّي ويمشي يزّمز م قال : «آش وكان يموت عليهم جا وقت الحج شوق و حب يقصد ربّي ويمشي عليهم عام كامل ما يقول نعمل؟ نخلي هاك الشبعة صبابا وحد هم وبرّه الله من اللهم آل يكفيهم كليب كان عندو . الفم والله الذار لحتى حد و جَدّر عليهم الباب ومشى على روحو .

وضاهم ما يحلوا باب الدار لحى عدد وحبّ يَاكُلُهُم. في اللّيل شدْ ثنية دارهم سمع الغول بها السّبعة صباية وحَدْهُم. وحبّ يَاكُلُهُم. في اللّيل وناكلهم، وإذا ومنائهم فرحان وهو يغني ويقول: «سبعة صبايا في قصباية يُطِيخ اللّيل وناكلهم، وإذا بهاك الكلّيب يجاوبو: «سبدي وصّاني عليهم والله ما تُذُوقهم، هرب يجري خايف من الكلب يبكي ويقول: «يا شلالي على رُكُبّي يا نبيخ الكلب عليّ، من غذويكه لبس حايك وتُنكّر. وعَمَلُ نفسو خالتهم، حَضْر شقالة معيّة بالعصيدة الهايلة وَمُشَالُهم. دق الباب عليهم ما بَاوِش يحلولو، بدا يُلَحَلّخ ويقول: «يا ناري أنا خالتكم، كيفاش تُقعَدُو وحدُكُم، هاني جِبْت لكم آش كُتِب مِنْ رَبّي كيف سمعت بيكم وَحَدْكمْ، عيب تُردُوا علي بوحداكم نُونسكُمْ، ياخي الكلب بهزُ عَلِيً عليّ. بوكم صعيب حبّيت نجي البارح نبات بحلاكم نُونسكُمْ، ياخي الكلب بهزُ عَلِيً واستكثروا خيرها وقالولُها: «باش تَرْجَعُ تبات بَحلّانا نُونسكُمْ، ياخي الكلب بهزُ عَلِيً من الكلب يقتلوه. قالولُها: «باش تَرْجَعُ تبات بَحلّانا نُونسُكُمْ، ما سَمْعوش كلامها وضَرْبُوهَا من الكلب يقتلوه. قالولُها: «باش تَرْجَعُ تبات بَحلّانا نُونسُنا». شرطت عليهم يرتاحو وأنسُوها. وفي اللّيل داروا على الكلب ذبحوه وزمّاوُوه في الشّارع. واستنّاؤ خالتهم. والغول من جِيهْتو خرِج وبْدًا يقول: «سبعة صبايا في قصباية يُطِيحُ اللّيل وناكلهم». والغول من جِيهْتو خرِج وبْدًا يقول: «سبعة صبايا في قصباية يُطِيحُ اللّيل وناكلهم».

وهاك الكلب العيّت الْمَلُوّح في الشّارع تحرّك وجَاوْبو: "سيدي وصّاني عليهم والله مانذُوقهم" هرب الغول يجري ويقول: "يا شلالي على رُكْبَيّ يا نبيح الكلب عُلَيّ». من غُذويكه الصّباح، رجع لهاك الصّباية، وقال: "قال، يلزم تَحْرُقو الكلب، حَرْقوه. لكن البنية خات الوِذْين في اللّيل هو جايهم ويقول كيف العادة: "سبعة صبايا في قصباية بعليخ اللّيل وناكلهم". وصوت طلع من وذنين الكلب: "سيدي وصّاني عليهم والله مانذُوقهم"، هرب الغول يعيّط: "يا شلالي على رُكْبَيّ يا نبيح الكلب عُلَيّ». ورجع لهم مانذُوقهم"، ورجع لهم

النول من غُذُويكَة وطلبهم يرميو الوذنين في البير، لكن ديمة كلّ ليلة الصوت يجاوبو من البير: هميدي وصّاني عليهم والله ماتُذُوقهم ه. البير: هميدي الحج، دخل، فرحوا بيه. النابر الله الم

البر المبدي و المحتج، دخل، فرحوا بيه. الناس الكل فرحانين، نشذه على الكلّب النال المنال المنا

المسبول المعنى الشوسيولوجي لهذه المحكاية واضع: ما دام يُوجد رجالٌ في العائلة، إنها في أمانٍ...

أَمْرُ الآن إلى المستوى الرّمزي: يجب أن تُصان بكارة البنات من عُدوانية الذكور الذبن يجدون في غياب الآباء فرصة لارتكاب المحظور. إن الحكاية تركز على أهمية الدبن بعد الأخلاقيّة للبنات لِتجنّب الأسوء، أي النسج على منوال البنت الصغيرة والتحلّي المراقبة الأخلاقيّة للبنات الصغيرة والتحلّي بالحذر وعدم الاستجابة لغناء عرائس البحر. هذا هو المعيار الاخلاقي، وهذه هي السيرة الطيبة الني يجب سُلوكها... إنّ تعلق الأب ببناته تجاوز حدود الحبّ الأبويّ العادي، وهو مبالغ فيه من بعض الجوانب، وهذا نوع من السّلوك الأوديبي (ŒDIPIEN)... إنّه اب يوفر الغذاء، لكنّه كثير الحذر!... إنّ هذه الحكاية تُنير من جديد العلاقات اللأواعية ين الآباء والبنات داخل الوسط التقليدي التونسي... لنأخذ الاكتفاء الذاتي الذي يريد الأب تحقيقه لبناته: ألا يدل بدرجة ما على إمكانية الاستقلال عن الذكور الخارجيّين. إنَّ الشَّبقية الذاتية وإسكات الجوع مُلاَّزمان لبعضهما هنا، لكن الإشكال مزدوجٌ، وتماهي الأب مع الأم هدفه تماهيه أيضا مع الغذاء. إنّ تماهي الأب مع الإطعام مسألة عادية وكونية، وهي جزء لا يتجزّأ من الأفكار العادية في علم النفس التجريبي... إلا أن الأم غائبة في حكايتنا هذه، ونحن أمام أب طاغ، بحيث عوض الأم وأصبح وكأنه الوحيد الذي يستحق أن يُحب، فهو الأب - الأم... نفهم إذن لماذا حرص هذا الأب على تفويض أمره لممثل عنه للقيام بالحراسة ، وهو الكلب، ذلك الحيوان اليقظ والنزيه، وهذه صيغة تونسية مشابهة للحيوان الخرافي ذي السبعة رؤوس HYDRE DE LERNE) فهذا الكلب خالد ويعود إلى الحياة دائما من الرماد ليُعيد إلى الأذهان من الرماد ليُعيد إلى الأذهان مسألة المنع الذي فرضه سيده حتى تظل العذارى عذارى ... لكن العذارى وبتأثير من الفذارى عند الذي فرضه سيده حتى تظل العذارى عند الأساخيران س سي مرصه سيده حتى نطل العداري مداري مداري الأب أخيرًا، الغول، فتلن الكلب، أي قتلن ممثل الأب والأخلاق الاجتماعية ... ويعود الأب أخيرًا، والمحفور لم يقع، وهكذا كان نجاح الوعي الأخلاقي والرقابة الاجتماعية نجاحا والمحفور لم يقع، وهكذا كان نجاح الوعي الأخلاق وليس هذا من قبيل الصدفة، تافل... أما بالنبة إلى الغول، فقد تفقص دور الخالة والعشيقة وأخت الأم... وقد جيء فالعبارة العربة: الخالة، تعني في الآن نفسه الخليلة والعشيقة الديبلوماسية، فلكي يستطيع بهدية رمزية وهي العصيدة... فالفول ظريف ينقن اللعبة الديبلوماسية، فلكي يستطيع مفارعة الأب بنفس الأسلحة، قام بتققص دور الأب الموفر للغذاء، لذلك ليس صدفة أن تبغط من عذارى بكل سهولة في الفخ؟ أما ملازمة العذراء الصغرى للرفض، فليت أمرا مثيرا للعجب. أفليت هي الأصغر والأقل تجربة والأقل تُضجًا والأقل فليت أمرا مثيرا للعجب. أفليت هي الأصغر والأقل تجربة وقصباي» غامضة أهمية ربما والأقل انفتاحا على الحياة أيضا... إن العبارة العبارة تعني كذلك عود جذا... صحيح إنها تعني كُوخَ القصب أو منبت القصب، لكن العبارة تعني كذلك عود قصب كبير، كأن نقول اهذه عصايه اهذه قصبتي أن الإشارة إلى القضيب الجنسي واضحة جذا هنا... لقد أدى تدخل الكلب إلى انسحاب الغول، إذ أصابته أوجاع واضحة غيا المناء، فعاد التهقهري... لقد أصبح محل تنديد من زاوية الوعي الأخلاقي الذي يُعبر عنه الكلب بواسطة النباح. لنلاحظ هنا الجمع بين اللذة والحرمان وكذلك التناقض بينهما. إن أوجاع البطن إشارة إلى الخوف والتأثر، وكذلك إلى الوسخ المادي والأخلاقي...

إنّ الموضوع الأهم لهذه الحكاية هو البّكارة، والبيت يرمز إلى فَرْج المرأة، والباب المغلق إلى غشاوة البكارة... (والثقافة) العربيّة الإسلاميّة ترى في المرأة قَلعة حقيقية و المعنا حصنًا حصنًا ... إن العذراء قلعة حقيقية تُؤخَذُ إما عنوة أو عن طريق الحيلة... ه.

ABDELWAHAB BOUHDIBA: L'Imaginaire maghrébin: Etude de dix contes pour enfants, Tunis, Cérès productions, 1994, pp 59, 64.

# الفصل العاشر مؤرّخ «الحوليّات» الفرنسيّة (LES ANNALES)

معلم في القرن التاسع عشر علم التاريخ في ألمانيا واسع على كامل أوروبا بغضل المؤرخ ليوبولد فان رانكه (توقي عام 1886)، أما في القرن العشرين، فاستطاع الفرنجون منافسة الألمان بفضل مجلتهم (LES ANNALES) (العوليات)، ولا تزال هذه المجلة تصدر منذ 1929 إلى اليوم، وهو أمر مثير للدهشة، ولعل طول عمرها مرده الفناحها وقدرتها المتواصلة على التكيف الإيجابي مع المتغيرات الثقافية والعلمية والأوضاع المؤسساتية. لذلك يجدر التنويه بإرادة مسيريها وحيوية الثقافة الفرنسية: البين باريس ولا تزال من أهم عواصم الثقافة العالمية؟

## ١- من الثّنائيّ «بلوخ» و«فافر» إلى «برودال»

لغد اهتصرت أزمة 1929 الاقتصادية العالمية فرنسا وضربتها في العمق، وتركت شروخًا عميقة في الدّهنيات. ولعلّ هذا الحدث الخطير هو الذي دفع المفكّرين إلى مزيد الاهتمام بالمسائل الاقتصادية (فرانسوا سيميان، أرنست لابروس...). كما أن جامعة سترازبورغ أصبحت جامعة – رمزًا بعد أن عادت مقاطعتا الألزاس واللّورين إلى السّادة الفرنسية عام 1919. وكان المطلوب أن تمحو هذه المنارة العلمية بإشعاعها عار أربعين سنة من الاحتلال الألماني (1872 - 1918). وأن يئار الفرنسيون علميًا من التبحر الألماني المعروف (L'érudition)، وقد اختير أحسن الأساتذة الفرنسيين من التبحر الألماني المعروف (L'érudition)، وقد اختير أحسن الأساتذة الفرنسيين التنويس بجامعة سترازبورغ مثل عالم النفس «شارل بلوندال» وعالم الجغرافيا «هنري بولتي» وعالما الاجتماع «موريس هلبواخ» و «قبريال لوبرا» وعلماء التاريخ «مارك بلوخ» و «لبسيان فافر» و «جورج لوفافر». ولا بدّ من الإشارة كذلك إلى أن هذه الجامعة بأستر أيضًا كلّية للحقوق وكلّية دينية، ولا جدال في أنّ تعدّد الاختصاصات في جامعة واحدة يتبح تلاقح الأفكار وإخصابها.

ظهر أوّل عدد من مجلّة الحوليّات تحت اسم: «حوليّات التّاريخ الاقتصادي ظهر اول عدد من Les annales d'histoire économique et sociale ، وذلك يوم ٥ جاملي وعدر، ومسر المحلف (LUCIEN FEBVRE) (توفّي عام 1956) وهو مؤرّخ في التّاريخ للمجلّة هما لوسيان فافر (Lucien febvre) للمجله هذا توسين - تربيع (سين 1492 و 1789) ومارك بلوخ (MARC BLOCH) (توفّي عام الحديث (أي الفترة بين 1492) محديث من سروين 1944) وهو مؤرّخ في التّاريخ الوسيط الأوروبّي. وكان هذان المؤرّخان آنذاك متقدّمين مرار رس في العمر ويتمتعان بنضج فكري معتبر. فبلوخ كان عمره آنذاك 43 سنة وفافر منة. وقد تدرّبا على صناعة التاريخ منذ بداية القرن العشرين في «المجلّة التّأليفيّة التاريخية (La revue de Synthèse historique) التي أسسها هنري بار عام 1900. وقد اختار بلوخ وفافر أعضاء لجنة تحرير «الحوليّات» من بين ألمع ما هو موجود على الناحة أنذاك من علماء اجتماع وعلماء اقتصاد وعلماء سياسة ومؤرّخين مثل المؤرّخ البلجيكي الشهير هنري بيران (HENRI PIRENNE).





لوسيان فافر

مارك بلوخ

وقد غيرت المجلَّة اسمها الكثير من المرّات: (حوليّات التّاريخ الاجتماعيّ) « Mélanges (مزاج تاریخیّة) Annales d'histoire sociale » \* 1942 - 1942) d'histoire). ثمّ عادت المجلّة إلى اسمها القديم عام 1945 (حوليّات التَّاريخ الاجتماعيّ) وفي عام 1946 تبنَّت اسم (الحوليّات: اقتصاديّات - مجتمعات -عضارات) ۱ Annales – économies – sociétés – civilisations

ماهو الجديد الذي جاءت به المجلَّة؟

• قطعت المجلّة مع عزوف المؤرّخين في بدايات القرن العشرين عن دراسة كلّ ما له

علاقة بالمجتمع والاقتصاد والذّهنيّات، وطالبت ببعث تاريخ جديد يعنى بهذه المسائل علاقة بالمجتمع و ويوني أهمية خاصة للبنى المسترة (Les structures) ويقلّص من السياسي واتاريخ الحدث من السياسي واتاريخ الحدث من السياسي واتاريخ الحدث من السياسي واتاريخ وبولي أهمية من التيامي والمناس المادين والمناس المناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس المادين والمدثي بصفة عامة المناس العاديين والمدين والمدين المناس العاديين والمدين والمدين المناس العاديين والمدين المناس المناس العاديين والمدين والمدين المناس الكر والمسر ... في المستنى بالنّاس العاديين وبالمهمّشين والمغيّبين. وبالمهمّشين والمغيّبين.

و عارضت التاريخ الوضعي، وكانت تكنّ نفورًا واضعًا من المسائل الفلسفية المسائل الفلسفية عارضت السري و هذه نقطة ضعف بارزة - خلافًا لمجلّة هنري بار الني تقدّم والأبيستيمولوجيّة - وهذه نقطة ضعف بارزة - خلافًا لمجلّة هنري بار التي تقدّم والابيسبور من التي تعاطف مع الماركسيّة، واعتبرت أنّ مهمّة المؤرّخ ليست - كما وكرها، كما لم تُبُد أي تعاطف مع الماركسيّة، واعتبرت أنّ مهمّة المؤرّخ ليست - كما ذكرها، من الموضوعية فقط، وإنّما الأهم بالنّسبة إلى «الحوليّات، هو الموليّات، هو الموليّات، هو ندعي المورّخ، لأنّ ما يميّز مؤرّخًا عن آخر ليس اكتشاف المصادر التاريخية الجديدة، رانها ما يطرحه المؤرّخ من أسئلة وجيهة على تلك المصادر (L'histoire - problème). وإنه سيسر و لم نحفل بالتّاريخ القوميّ ولم تجعله همًّا من همومها، لأنّ مديريّ المجلّة -بلوخ وفافر -م مس. كانا يقفان ضد التاريخ القومي الشوفيني المناهض للألمان، ولا يحفلان بالعامل الفومي

م حتى وإن كان العامل المميّز لحركة التّاريخ كما يذهب إلى ذلك المؤرّخون الوضعيّون. • كانت تعتبر أنّ التّاريخ مدعوّ حتمًا إلى أن يشمل ما هو غير مكتوب مثل علم الأثار وعلم الأيقونات، وطالبت بالقيام - ما أمكن ذلك- بالمقارنات وعدم الانحباس في

التّاريخ الفرنسيّ.

• أولت أهميّة أكثر للعالم المعاصر، وهو ما يفسّر تخصيص المجلّة لبعض المقالات في الثّلاثينات لتجربة الاشتراكيّة في الاتّحاد السّوفياتيّ ولسياسة «التّوزيع الجديد» New) (deal في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. لقد كانت المجلّة تعتبر أنّ هدف علم التّاريخ هو فهم الحاضر، لذلك قال هنري بيران قولته المشهورة: ٥... سأذهب لمشاهدة قصر البلديَّة الجديد بعين المؤرِّخ. إنَّني أهتم أوَّلاً بها يُنْجَزُّ، قبل الذَّهاب إلى المتاحف، وأنا أفعل ذلك لكي لا أتحوّل إلى مجمّع للتّحف والأشياء القديمة.

• دعت المجلَّة إلى الشّراكة الدّائمة والتّعاون الوثيق بين مختلف العلوم الاجتهاعيّة مثل علم الاجتماع والاقتصاد، وركزت خاصة على تدعيم الأواصر مع الجغرافيا.

· نَبْتُ المَجلَّة طريقة عمل جماعي، إذ خلقت شبكة كبيرة من الأصدقاء والقرّاء داخل فرنسا وخارجها.

لفد كان ليسيان فافر متأثّرًا شديد التّأثّر بـ«بودان» (BODIN) و«مونسكيو» (MONTESQUIEW) وخاصة بالجغرافي الفرنسي «بول فيدال دي لأبلاش PAUL) (Les elipide) مؤسس مجلة احوليات الجغرافياء (الموربون vidal de géographie) المستاذًا بجامعة السوربون annales de géographie) عام 1891. لقد كان فبدال أستاذًا بجامعة السوربون annales de géographie) الشهيرة بباريس، والفكرة الرئيسية التي كان يركز عليها هي الارتباط الوثيق بين البيئة المبغرافية وأنماط العيش، وكانت الجغرافية الفرنسية كمّا معتبرًا من المونوغرافيّات المبغرافية وقد أنتجت المدرسة الجغرافية الفرنسية كمّا معتبرًا من المونوغرافيّات المجهرية، وروّجت مقولة «الأمد الطويل» (La longue durée)، وأبرزت العلاقات المبغرافي والقائمة على «الإمكاناتية» على المبغرافي والقائمة على «الإمكاناتية» (المبغرافي والقائمة على «الإمكاناتية» المحيط المبغرافي والقائمة على (Les possibilités) بفضل المبغرافي عليه واستفادته من «إمكانات» المحيط المبغرافي (Les possibilités) بفضل من تقنيات.

ما يملك من مقيات. ولم يتأثّر فافر بالجغرافيا فقط، وإنّما تأثّر - هو وبلوخ- بعالِم الاجتماع الفرنسي ولم يتأثّر فافر بالجغرافيا فقط، وإنّما تأثّر - هو وبلوخ- بعالِم الاجتماع الفرنسي الشهير أميل دوركايم (EMILE DURKHEIM) (توفّي عام 1935) - أحد أعضاء مجلّة «الحوليّات» ومن المناصرين لأميل دوركايم- حملة عنيفة على المؤرّخ الوضعيّ شارل ساينوبوس وذلك عام 1903، وشكّك في علمويّة التاريخ وشجب «أصنام قبيلة المؤرّخين الثّلاثة» وهي الصّنم السّياسيّ والصّنم الفرديّ والصّنم الكرونولوجيّ.

ويقصد بالصنم السياسي تركيز المؤرّخين العبالغ فيه على السياسة وتحقيبهم التاريخ بحسب حكم السلالات أو بحسب المعارك الكبرى، ونلمس في هذا الموقف تقاربًا مع الماركسية. ويقصد بالصنم الفردي الاهتمام بكبار الشّخصيّات وإهمال المؤسّسات والظّواهر الجماعية. أمّا الصنم الكرونولوجيّ فيقصد به نزوع المؤرّخين إلى اعتبار التّاريخ مجرّد تتابع لأحداث متساوية الأهمية، وعدم تكليف أنفسهم البحث عن الأحداث ما المنعرجات أو الأحداث - القطيعة. وقد طالب سيميان المؤرّخين بإلحاح النسج على منوال علم الاجتماع والاهتمام بالظّواهر العامّة المتكرّرة في التّاريخ، كما أصرّ على ضرورة ممارسة المقارنات وعلى التخلّي عن السّياسيّ وعلى التركيز على ما هو اقتصاديّ واجتماعيّ تأسّيا بدراسة الزّعيم الاشتراكيّ جان جوراس: «التّاريخ الاشتراكي للتّورة الفرنسة».

ونشر ليسبان فافر الكتب التّالية: الأرض والتّطوّر البشريّ (1922)، مارتن لوثر أو مصير معيّن (1928)، مشكل اللاّاعتقاد الدّينيّ في القرن السّادس عشر (1942)، دين رابيلاي (RABELAIS) (1942). أمّا آخر كتبه، فهو معارك من أجل التّاريخ (Combats) (1953) pour l'histoire) مارك بلوخ، فنشر المؤلّفات التّالية: الملوك أصحاب

المعجزات (1924)، المواصفات المخاصة للتاريخ الزّراعيّ الفرنسيّ (1931)، المعجنع الغودائي (1939 – 1940)، كما ترك دراسة لم تنشر لأنّ الألمان أعلموه بتهمة مقاومة النازية وهي «تقريط التاريخ» (Apologie pour l'histoire)، وقد نُشِرَ هذا الكتاب عام 1952.

بهكن القول إذن إن مجلة «الحوليّات» انشغلت إلى حدّ الخمسينات من القرن العشرين بالحواد مع علماء الجغرافيا انطلاقًا من مفهوم الحضارة العوروث عن فولتر، ولا بدّ من الإشارة إلى أن إشعاع المجلّة ظلّ محدودًا لأنّ كثيرين ناصبوها العداء.

### 2- مرحلة الازدهار ورثاسة برودال

بعد موت فافر عام 1956، تولّى رئاسة المجلّة حتى 1969 العؤرّخ الفرنسيّ فرنان برودال (FERNAND BRAUDEL) (توفّي عام 1985). وقد أمّن برودال للمجلّة رواجًا عالميّا، وكتب فيها إلى حدّ أو اخر الستيّنات مؤرّخون من كلّ حدب وصوب: من ألمانيا ربربطانيا والولايات المتحدة الأمريكيّة وإيطاليا وبولونيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وأسبانيا وأمريكا اللاّتينيّة. وفي عام 1948، تأسّست المدرسة التطبيقية للدراسات العليا (L'école pratique des hautes études). وفي صلب هذه المؤسّسة التدريسية والبحثيّة، وقع إحداث الشّعبة السّادسة المتخصّصة في العلوم الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وقد اختير برودال لرئاسة هذه الشّعبة بين 1956 و 1972. وقد قدّمت هذه الشّعبة دعمًا كبرًا المجلّة «الحوليّات».



فرنان برودال ازداد تركيز المجلّة مع **برودال** على ضرورة مزيد الانفتاح على العالم وعدم الانحباس

في فرنسا أو في أوروبًا. وهذا الوعي الجديد ناتج عن الحرب العالميّة الثّانية التي كرّست مي مرسا رو مي اوروب وسد موسي مست عن من «العوليّات، اقتصاديّات، الترابط بين كلّ أرجاء العالم. لذلك أصبحت المجلّة تسمّى: «العوليّات، اقتصاديّات، الترابط بين كلّ أرجاء العالم.

رب بین س (Annales, Économies, Sociétés, Civilisations) مجنمات، حضارات؛ مساب. من المجلّة المنمامًا ملحوظًا بالمسائل الاقتصاديّة، خاصّة مع التّطور السّريع كما أولت المجلّة الهنمامًا ملحوظًا بالمسائل الاقتصاديّة، للمناهج الكفيّة، وتأثّرت المجلّة كثيرًا بالماركسيّة، ولهذا الاهتمام بالاقتصاد ما يبرّره. سمامج المعلى والمرابع العرب العالمية الثّانية من مصانع وطرقات وجسور لا ننسي مناخ إعادة بناء ما خرّبته الحرب العالمية الثّانية من مصانع وطرقات وجسور ر سسى من إسلام المجلّة دراسات متينة عن النّشاطات الاقتصاديّة وعن وموانئ... وقد ظهرت في المجلّة دراسات متينة عن النّشاطات الاقتصاديّة وعن ومواسى... ومد مهر عي من طاهرة التمدرس (La scolarité)... إلخ. وظهر في الموانئ وعن الهياكل العائلية وعن ظاهرة التمدرس (سين سراى رس به من التاريخ الجداولي الله (L'histoire sérielle) الذي يعتمد على تحويل كمّ صلبها شغف بالتاريخ الجداولي الله الماريخ المحداولي ا هائل من الوثائق حول نفس الموضوع إلى جداول رقمية مفيدة جدًا.

و مكذا، بمكن الفول إنَّ الاقتصاد والتَّحليل الكمِّيِّ هيمنا على «الحوليَّات» في العقدين الَّذي عقبا الحرب العالمية النَّانية، مثلما هيمنت الجغرافيا عليها في الثَّلاثينات.

أمَّا بداية من السَّتِّينات، فقد برزت بوضوح هيمنة الأنتروبولوجيا البنيويَّة على المجلة بفعل تأثير عالم الأنتروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي شتراوس CLAUDE LEVY) (STRAUSS) وظهر ما سمّى عام 1978 بـ «التّاريخ الجديد»، وبرزت أسماء مثل جاك لوقوف (JACQUES LE GOFF) وإيمانيال لُورَاوا لأَدُوري (EMMANUEL LE ROY) (MARC FERRO) ومارك فارّو (MARC FERRO) وجورج دُوبي (GEORGES DUBY)...



إيمانيال لُوراوا لادُوري جورج دُوبي

وقد لخص بعضهم الشّعار الجديد لـ «الحوليّات» قائلا: «لا للمسيح، لا لماوتسي تونع، لا لتوينبي، قليلاً من ماركس وأكثر ما يمكن من العلم. وهكذا ظلَّ المؤرِّخون الفرنسيون راغبين عن الخلط بين التاريخ والفلسفة، وأصبحت «الموضة» هي دراسة البنى الفوقية وتاريخ الدّهنيّات - لا البنى التّحتيّة مثل قوى الإنتاج - وبذلك صعدت المحونات، كما قال بعضهم "من الدّهليز إلى بيت المعروكات العلوي، au grenier ووقع التركيز على الدّهنيات أو باللّغة الرّائجة أنذاك على السّخيال، والمحيال ميدان تلاقح بين المؤرّخين العاركسيّن العادسيّن العادسيّن العادسيّن أو العنائرين العادسيّة والمؤرّخين العاركسيّن أو العنائرين على «العجبال» عديدة حول الموت والعلاقات الجنسيّة وأنماط الحياة البوميّة والطّغوس الدّبنيّة والحب والخوف. إلخ. ولعل أحسن تجسيد لهذا التّوجّه كتاب جورج دوسي الحسن مؤلّفات هذا المؤرّخ القدير، وقد انطلق فيه من حادثة معركة عسكرية ليكشف عن المسلكيّات الاجتماعيّة وذهنيّات المحاربين.

عن الحمد المنظمة المنظمة المنطقة عن المنطقة ا

لقد تصدّى برودال بذكاء لافت للانتباه لمفهوم «البنية» (STRUCTURE) الذي جاءت م البنويّة التي عمّت الحياة الثّقافيّة في فرنسا في ستّينات القرن العشرين وسبعيناته، وانبرى لمقاومة البنيويين الذين أنكروا أن يكون التاريخ علمًا، واخترع برودال مفهوم االأمد الطويل " (LA LONGUE DURÉE). وقد ارتبط هذا المفهوم بهذا المؤرّخ مثل ارتباط «أنا أفكر " بديكارت، وارتباط المذهب النّقدي بكانط، وارتباط الجدليّة بهيغل، وارتباط تحليل الشّعور بالفينيمولوجيا، وارتباط الصّراع الطّبقي بالماركسيّة، وارتباط مفهوم الحدس والدّيمومة ببرقسون. لقد استوحى برودال هذا المفهوم من الجغرافيا، رهر مفهوم قريب جدًّا من مفهوم «البنية»، علمًا بأنَّ مجلَّة «الحوليَّات» كانت منذ انطلاقها قليلة الاهتمام بالتغيير الاجتماعي وكثيرة التركيز على الأنساق والهياكل الفارّة مثل الاقتصاد (المؤرّخ أرنست لابروس) والذّمنيّات (بلوخ وفافر). لذلك كانت هذه المجلَّة مهيَّأة أكثر من بقيَّة المجلاّت والمؤسَّسات البحثيَّة للخروج بأقلَّ الأضرار العمكنة في الصّراع مع تيّار «البنيويّة» الكاسح. وقد أكّد برودال في دراساته كلّ ما بصمد أمام التّغيير، إلى درجة أنّ البعض اتّهمه بالدّفاع عن «الرّكود» في التّاريخ وبإيلاء المنه أكثر من اللّزوم للحتميّات المفروضة على الإنسان وخاصة الحتميّة الجغرافيّة. ولبرودال دراسات كثيرة أهمها دراستان: المتوسّط زمن فيليب النّاني (1949) والعضارة المادية، والاقتصاد والرأسمالية من القرن 15 إلى القرن 18 (1980). ويستنج مارئ كتابات هذا المؤرّخ إيمانه بالحتمية الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية وبالوزن الرئ كتابات هذا المؤرّخ إيمانه بالحتمية الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية وبالوزن المركة - حدا المؤرح إيمانه بالحتميه الجعرافيه والاصحاب وحتى لحركة الكبير للبنى الماذية ذات الأمد الطويل وبالطابع الثانوي جدًا للسياسي وحتى لحركة الأنكار ١١٠٠ الأفكار (العلوم والأديان). لقد جاء برودال بفكرة الأزمنة الثلاثة:

• الزَّمن الجغراني أو الزَّمن الجغراني - النَّارِيخيّ أو الزَّمن طويل الأمد: وهو الأهم في نظر برودال، وهو زمن شبه راكد وبطيء جدا ويهم تاريخ علاقة الإنسان بمحيطه الجغرافي برر (المجتمعات الزراعية حيث التقنية محدودة جدًّا، والفضاء والمناخ والتضاريس والمزارع والسواحل البحرية أشياء ر ئيسيّة جدًّا).

• الزَّمنَ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ أو الزَّمن الظُّرفيِّ والدُّوريِّ. وهو زمن أمده متوسَّط والتّغيير فيه بطيء، ويهمّ المجموعات البشريّة والاقتصاديّات والدّول.

• الزَّمن السّياسيّ الفرديّ أو الزَّمن الحدثيّ (Le temps événementiel)، وهو زمن أمده قصير، وهو التاريخ الوقائعي، وهو زمن الأفراد، وزمن التّاريخ التّقليدي القائم على الأشكال الحكوميّة والسّياسيّة والعسكريّة والفنّيّة. وقيمة هذا الزّمن ثانويّة جدًّا. فهو الهيجان سطحيٌّ واتاريخ ذو ذبذبات قصيرة وسريعة وعصبيّة، والمطلوب في رأبه االصعود من الأمواج إلى المدّ والجزر اللذين يحدثانها.

لقد كان برودال يحمل نظرة تفاؤلية في ما يتعلّق بمعنى التّاريخ (١٠)، إلّا أنّه أصبح متشائمًا قبيل وفاته. وقد قال: ١... أعتقد أنّ الإنسان ليس حرًّا... وماركس مخطئ بنسبة تتجاوز 50 ٪ عندما قال إنَّ النَّاس يصنعون التَّاريخ، إنَّ الثَّابِت هو أنَّ التَّاريخ هو الذي يصنعهم وهم يخضعون له... إنَّ التَّاريخ الإراديِّ وهم ونقطة ماء في محيط ١٥٥٥

### 3 - أزمة عميقة أم انتكاسة عابرة؟

حافظت «الحوليّات» على شهرتها وإشعاعها بعد مغادرة برودال لرئاستها، خاصّة بفضل ازدياد عدد الطّلاب في علم التّاريخ بالجامعات الفرنسيّة بداية من السّتينات. وتبنَّتُ المجلَّة النَّظريَّة البنيويَّة بكلُّ تسرّع وبدون أيّ احتراز، وكان عنوان الدَّرس الافتتاحيّ يوم 30 نوفمبر 1973 للمؤرّخ إيمانويال لوروا لاديري EMMANUEL LE) (ROY LADURIE): والتَّاريخ الرَّاكدا. وهكذا أصبحت المجلّة تُنادي بنقيض ما كان ينادي به مؤسّساها بلوخ وفافر اللّذان كانا يعرّفان التّاريخ بأنّه علم التّغيّر الدّائم. وبداية من الثّمانينات، بدأ التّصدّع يفتّت تجانس مضمون المجلَّة، وأصبح الشكُّ سيَّد الموقف، وتعالت الأصوات الرافضة للتَّأويل التاريخ المعتمد على العوامل الاقتصادية والاجتماعية وللمقاربات الكمية مثل التاريخ الجداولي (L'HISTOIRE SÉRIELLE)، وليس صدفة أن يصدر مؤرّ خا مثل فرانسوا دوس

<sup>(</sup>١) انظر كتابه: قواعد لغة الحضارات (Grammaire des civilisations) (1963). (2) انظر علة: Magazina Littéraire، عدد: 212، 1984.

(FRANÇOIS DOSSE) عام 1987 كتابًا ذا عنوان معبّر: التّاريخ إربًا إربًا، (L'histoire) ونلاحظ بروز مواضيع جديدة مثل تاريخ المرأة. و ونلاحظ برور ر التقاريخيّة (Le récit historique) وتزايد كتابة سِير الأعلام عمد) وتزايد كتابة سِير الأعلام عمد)

عودة التاريخ السياسي بقوة، خاصة مع انشغال الرّأي العام بالقضايا الكبرى التي عودة السري على المنطب المنطب المتعاون مع النّازيّة، حرب الجزائر، الفاشيّة، على النّازيّة، حرب الجزائر، الفاشيّة، عاشتها مر - وقد و تجه بعضهم لومًا شديدًا للعوليّات المتما ساعدت بصفة غرر المعاشبة، الساسية ما ما معدت بصفة غير مباشرة الفاشية والستالينية، ولم تتعمّق في درس طبيعتهما الحقيقية بدعوى مناهضتها مباشرة الفاشية بدعوى مناهضتها مباسر المتاريخ السياسي. كما ألقى يعضهم مسؤولية أزمة االحوليات، على مفهوم الذي يحمِّل المؤرِّخ وزرًا ثقيلاً جدًّا ويجعله (L'histoire globale) الذي يحمِّل المؤرِّخ وزرًا ثقيلاً جدًّا ويجعله بنخصص في العديد من الميادين (تاريخ، اقتصاد، انترورولوجيا، علم اجتماع...)، ومن الأفضل حسب أصحاب هذا الرّأي القيام بدراسات دقيقة حول مسائل عدودة في الزّمان والمكان، ومن الأجدى أن يكون المؤرّخ طبيبًا مختصًا لا طبيبًا عامًا لأنّ الرّاي العامّ العالميّ - وخلافًا لِما كانت عليه الحال قبل عقود من الزّمن- لم يعد يثق بفكرة الشَّمُولَ" و «الكُّلي» (La totalité) بعد انهيار الباراديغيات الكبرى مثل الاشتراكية والثُّورة والتَّقدُّم...

وتكاثرت الاقتراحات للخروج من الأزمة، وهذه الاقتراحات كثيرة مثل إعادة الاعتبار للتَّاريخ الثَّقافي ولدور الأفراد في التَّاريخ، والعودة من جديد إلى المسائل الأبستيمولوجيّة بعد نفور طويل من الفلسفة والابيستيمولوجيا، معروفٍ عن المؤرّخين الفرنسيّين. ومن هذه المسائل الهرمنطيقا، أي تعدّد التّأويلات، وأخذ الذّانيّة (La subjectivité) بعين الاعتبار على غرار المؤرّخين التّاريخانيّين وطرح إشكاليّات مثل طرائق الكتابة والسرد (Le récit).

وفي العام 1993، غيّرت المجلّة اسمَها وأصبحت تسمَّى التّاريخ والعلوم الاجتماعيّة (Histoire et sciences sociales). وقد وقع إقحام كلمة الناريخ اعن نصد في التسمية لنأكيد هويّة علم التّاريخ والمحافظة عليه من الضّياع تحت ركام العلوم الأجماعية والإنسانية الأخرى.

ختاما لهذا الفصل المتعلّق بهذه المجلّة الرائدة، يمكن القول إنّ المؤرّخ متفائل

بطبيعته، والأمل كلّ الأمل هو «عودة الرّوح» للحوليّات التي قدّمت لعلم التّاريخ خدمات لا ينكرها أحد. وتفاؤلنا فائم على وعي مسيّري هذا الصّرح العلميّ بأنّ طول عدمات لا ينكرها أحد. وتفاؤلنا فائم على والبحد الأحيان منذ 1929، وهو التّطلّع عمر المجلّة راجع إلى الخطّ الذي دأبت عليه أغلب الأحيان منذ 1929، وهو التّطلّع الدّائم إلى التّجديد وممارسة النقد الذّائيّ والبراغمائيّة والانفتاح المتواصل على النّحوّ لات الفكريّة واعتبارها علم التّاريخ علم «البحث الجماعي».

### الوثائية

## 1) المؤرّخ مارك بلوخ و «السّبب» في التّاريخ:

... لنتصور رجلاً كان يسيرُ في دَرْبِ جبلي، فتعثر ثم سقط في أُخدُودٍ. لقد كان لا يذلكي يقع هذا الحادث أن يَجتمع عدد كبير من العناصر المحددة، من بينها الجاذبية بدوره نضاريس ناتجة بدورها عن تقلبات جيولوجية كبيرة، ووجود درب، الغَرُضُ رد. و من على سبيل المثال الربط بين القرية ومراعيها الصيفية. ومن المشروع تماما القول إنه لو كانت قوانين الميكانيكيا السماوية مغايرةً، ولو كان تطوّرُ الكرة الأرضيّة غُيرُ . النطور الذي نعرف، ولو كان الاقتصاد الجبلي لا يرتكز على الضعن الموسمي، فإن المفوط لم يكن ليحدث، لكن ألا تساءلنا عن سبب السقوط؟ إن الجميع سَيُجيبُ: المثرة... لكن من بين كل الأسباب، فإن العثرة تتَّصِفُ بمواصفات كثيرة لأفتة للانتباه، نقد حلَّت هذه العثرة في آخر المطاف، وهي الأقل استمرارية والأكثر استثناءً في النظام العام للكون، وأخيرًا وبسبب هذه العمومية المحدودة، يبدو وكأن حُدوثُ هذه العشرة كان بالإمكان تجنبه بسهولة... أما الأسباب السابقة... فتبقى بكل بساطة أسبابًا ضمنية (و) تشكل ما اصطلح على تسميته بـ «الشروط» « LES CONDITIONS ، أما السبب الأكثر خصوصية والذي يمثل بالنظر إلى مجموع القوى العامة، العامل المتميّز إلى حدّ ما، فإننا نفضل تسميته بالسبب (LA CAUSE)....

MARC BLOCH: Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, Paris, Colin.

2) المؤرّخ فرنان بُرودال ونظرية «الأزمنة الثلاثة " : ا... ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، وكل جزء يمثّل في حدّ ذاته محاولة شرح إجمالية. يتعلق الجزء الأول بتاريخ شبه راكد، وهو ثاريخ الإنسان في علاقته بالوسط الذي يحيط به، وهو تاريخ يسبر ويتغير ببط، ويخضع في أغلب الأحيان لتراجعات مستمرة ولحلفات تعبد نفسها على الدوام, لقد حرصت على عدم إهمال هذا التاريخ الذي هو خارج الزمن تقريبا وفي تماس مع الأشياء اللامتحركة، كما لم أقتصر بالنسبة الذي هو خارج الزمن تقريبا وفي تماس مع الأشياء اللامتحركة لتي تُدحرج بلا فائدة في إلى هذا الموضوع على المقدمات الجغرافية التقليدية للتاريخ التي تُدحرج بلا فائدة في بداية الكثير من الكُتُب، بمشاهدها المعدنية وحراثاتها وأزهارها التي نمر عليها بسرعة ثم ننساها، كما لو أن الزهور لا تعود للظهور كل ربيع، وكما لو أن قطعان الماشية قررت التوقف عن التنقل، وكما لو أن الشفن لم تعد تمخر عباب بحر يتغير بتغير الفصول...

ونجد، في مستوى اعلى من هذا الناريخ الرّاكد، تأريخًا خاضعًا لإيقاع بطيء، ونجد، في مستوى اعلى من هذا الناريخ الرّاكد، تأريخًا خاضعًا لإيقاع بطيء، وكانّه مفصود، علمًا بأنّ العبارة وقع تحريف معناها الحقيقي. إنّه تاريخ اجتماعي، وهو تاريخ المجموعات والتجمّعات. كيف كانت هذه الأمواج العميقة تُحرّكُ مجمل الحياة المتوسطيّة؟ هذا هو السّؤال الذي طرحتُه على نفسي في الجزء الثاني من هذا الكتاب، وذلك بالتّمتن تباعا في الافتصاديات والدّول والمجتمعات والحضارات، وأخيرًا ومن باب التبصير بمفهومي للتاريخ- بمحاولة إبراز كيف كانت كل هذه القوى العميقة تشتغل في الميدان المعقد للحرب، لأنّ الحرب ليست فقط كما هو معروف ميدانًا خالصًا للمسرّوليّات الفرديّة.

الجزء الثالث أخيرًا، وهو التاريخ التقليدي أو إن شئنا التاريخ الذي لا يكون في مستوى الإنسان، وإنّما في مستوى الفرد، أي التاريخ الحدثي على طريقة بُول لاَكُومب (PAUL LACOMBE) أو فرانسوا سيويان (PAUCLACOMBE)، أي ذلك الهيجان السطحي، أو تلك الأمواج التي تقذف بها إلى أعلى الحركة القوية للمدّ البحري: إنّه تاريخ له تموّجات قصيرة وسريعة ومتوترة، وهو حسّاس جدّا بطبيعته، وأدنى حركة لها تأثير على أكل أحزات الفيس، لكن مقارنة بكل أصناف التاريخ، فهو بصفته تلك، التاريخ الأكثر تشويقا والأكثر ثراء بإنسانيته والأكثر خطورة كذلك. يجب أن نحترس من هذا التاريخ الذي لا يزال ملتهبًا كما شعر بذلك معاصرونا ووصفوه وعاشوه على من هذا التاريخ الذي لا يزال ملتهبًا كما شعر بذلك معاصرونا ووصفوه وعاشوه على وأحلامهم وأوهامهم. لقد حلّت في القرن السادس عشر، بعد النهضة الحقيقية، نهضة وأحلامهم والمحتاجين الذين كانوا متحمّسين للكتابة ولتبادل الحكايات وللحديث عن القراه والمحتاجين الذين كانوا متحمّسين للكتابة ولتبادل الحكايات وللحديث عن الأخرين ... وهكذا اقتنعنا بتقسيم التاريخ إلى مستويات مثل الطوابق، أو إن شئنا بلغة احسن، بتقسيم الإنسان إلى طاقم من الشخصيّات ...)

FERNAND BRAUDEL: La Méditerranée et le monde méditerranéen à FERNANU PONOSEII, Paris, Colin, 1979, pp 16,17. 3) مجلة «الحوليات» الفرنسيّة و«التاريخ الجديد»;

3) مجله «احر. ه... تبدو عبارة «التاريخ المجديد» في حدّ ذاتها مهينة لدى الكثيرين، لانهم بعنقدون في منافعة السلف» وتعديدا التاريخ كما كتبه السلف» وتعديدا المنافعة وتعديدا المنافعة المنافعة المنافعة وتعديدا المنافعة المنا و... تبدو حبر الغاء لـ «التاريخ كما كتبه السلف» وتعتيمًا عليه. الأنهم بعنقدون الكتابة التاريخية في القرن العشرين، ولا ينحصر والم مناك الله عناك الله عناك نجذذًا في المستر من جنسية دون غيرها. فقد التجليد في مجلة أو في مؤرّخين من جنسية دون غيرها. فقد استفاد روّاد التاريخ الجديد أو في منتظ، وأنا مد من الذي كان بعضهم لامعًا وغير منتظ، وأنا مد من الناد التاريخ الجديد او في جماعة رواد التاريخ الجليد المعا وغير منتظر، وأنا مصرّ على التنويه بفضلهم من أسلافهم الذين كان بعضهم لامعا وغير منتظر، وأنا مصرّ على التنويه بفضلهم. من اسلامهم من السلاف أقل شهرة، علماء مبحرين أكانوا أم مؤرَّخين على اختلاف كما استفادوا من أسلاف أقل شهرة، علماء مبحرين أكانوا أم مؤرَّخين على اختلاف كما استفاد الله من الم يكونوا بالضّرورة مجدّدين، فقد ساهموا بدورهم في الماربهم. إنّ هؤلاء، حتى وإن لم يكونوا بالضّرورة مجدّدين، فقد ساهموا بدورهم في مثاربهم، و التقنيّات، وفي تركيز أسس الكتابة التّاريخيّة ونشر المصادر، وهي استنباط المناهج والتقنيّات، وفي تركيز أسس الكتابة التّاريخيّة ونشر المصادر، وهي استبات المعدد، وهي المعدد المع اعدال الموسيقي لكتابة ألحانهم. فما هو ذنبي إذا كان يجب أن نسمي الجديد جديدًا؟ السلم المخصني، لا أحتقر ما لا يستحق الاحتقار، إذ يمكنه أن يكون مساهمة مهمة في رمي الناريخ بطريقة أخرى و في إطار مختلف. وإنّي أعرف مؤرّخين كبارًا مع أنهم ليسوا من المجدِّدين بالمرّة. وكثيراً ما كنت أسمع من يقول لفرناند بروديل، وهو يؤكِّد على وجود «التاريخ جديد». بأنّ التاريخ المقبول هو «التاريخ الجيد».

كيف يمكن إذن مواصلة هذه المعركة التي أعتقدها ضروريّة وصحية، مادامت تحترم الضُّوابط الفكريَّة والأخلاقيَّة لهذه المعركة، والتي يجب أن تكون عادلة، فهي معركة نکریه؟

في هذا الحقل التّاريخي الكبير الذي ساهم التّاريخ الجديد في توسيع رقعته من دون أن ينفافل عن الحدود التي يجب ألاّ تكون حاجزًا فاصلاً بينه وبين العلوم الاجتماعية الأخرى، وإنَّما مناطق عبور وتبادل تتهيّأ فيها أرضيّة ملائمة لتكامل حقيقيّ بين مختلف العلوم، ويمكن أن أشير على سبيل المثال إلى العودة الغامضة إلى مواضيع تاريخية قديمة مثل: عودة الاهتمام بالحدث التّاريخي، وهو الأكثر بروزًا، والعودة إلى التّاريخ السّردي، وهو الأكثر إثارة للجدل، والعودة إلى تاريخ السير، وهو الأكثر وفاقًا في الظّاهر، والعودة

وكثيرًا ما كانت هذه العودة إلى المواضيع التاريخية القديمة غامضة، فإذا كان كل إلى التَّاريخ السّياسيّ، وهو الأمر الأعظم.

رب مده العوده إلى المواصيع التاريخية الجديد، وإذا كان رواد واحد من هذه المواضيع التاريخية مقبولاً ضمن مواضيع التاريخية مقبولاً ضمن مواضيع

التاريخ الجديد أنفسهم قد أعطوا المثل بتناولها، فذلك لأن العودة إلى هذه الأنماط سريح بريانية (أو ما يشبه ذلك) كانت تتم في إطار إشكاليات عميقة التّجديد. ولكن هذه العودة تبدو بمثابة الثَّار بالنَّسبة إلى المؤرِّخين التَّقليديِّين أو التَّقليديِّين الجدد، الذين يشبهون في ذلك أولئك المهاجرين الذين جاؤوا بعد الثورة الفرنسيّة «من دون أن يشبهون في ذلك أولئك المهاجرين الذين يتعلَّموا جديدًا، ومن دون أن ينسوا قديمًا ، في هذه الجبهات يجب الحذر الشديد، ويجب صد جحافل هؤلاء المؤرخين، شيبًا وشبابًا، لأنهم ببساطة «مؤرّخون رجعيّون». تبدو عودة الاهتمام بالحدث النّاريخي أكثر إثارة، لأنّ ذلك يتنزّل في حقل كان يناضل ضدّه كل من لوسيان فافر ومارك بلوخ. وكان الوقوف ضدّ التّاريخ السّرديّ السّطحي، والسّياسي منه خاصة، الذي لا يهتم بالأمد الطّويل ولا بالهياكل، هو المستهدف الرّئيسيّ للأعداد الأولى من مجلَّة الحوليّات. وتعتبر عودة الاهتمام بالحدث التّاريخي مرتبطة بجملة من التطورات التي أفسحت له المجال ليلج حقل التاريخ. وأول هذه التطورات هو صنع الحدث من طرف وسائل الإعلام، وجعله في وضع مميّز في التّاريخ المعاصر، وقد حلّل بيار نورا (Pierre Nora) هذه الظّاهرة بصورة معمّقة. والثّاني هو إمكانية الانطلاق من الحدث واعتباره بمثابة ما طاف من جبل جليد عائم، ودراسته كمؤشر عن البني ومبلور لها. ولعلُّ أرقى الدّراسات في هذا الصدد هي دراسة جورج دويي معركة يوم الأحد في بوفين (Le Dimanche de Bouvines). ويرى جاك روفيل أن الحدث الذي يلعب في الوقت نفسه دور الذّاكرة والخرافة في المتخيّل الاجتماعي، يسمح باستقراء هذا المتخيّل الاجتماعيّ ذاته. وهذا المتخيّل يلعب في الوقت نفسه دور الذَّاكرة والخرافة بالنسبة إلى هذا المجتمع. وقد أثارت العودة إلى التَّاريخ السّردي جدلاً قويًّا، وقد وجد هذا النهج في شخص لورنس ستون (Laurence Stone) بطلة من النوع الرّفيع. ولكن يبدو أنّ سوء تفاهم قد حصل بين ستون وقرّائها. أمّا في نظري، فيمكن أعتبار التاريخ السّردي جثة يجب عدم النّفخ فيها، وفي صورة إعادة الحياة لها يجب إعدامها مرّة ثانية. وهذا التّاريخ السّردي يختفي وراء (ويخفي في الوقت نفسه) بعض التّوجّهات الأيديولوجيّة، وبعض المناهج التي يجب الإفصاح عنها. يجب حصر التَّاريخ السّردي في المناهج المدرسيّة، وفي عمليّات تبسيط التَّاريخ لعموم النَّاس. وفي هذا المضمار وجب التذكير بالخطأ الكبير الذي ارتكبه بعض الموظفين، تحدوهم من دون شك نيات طيبة خاصة في فرنسا وبلجيكا خلال السّبعينات وبداية الثّمانينات، بالسّعي إلى إقحام ما اعتقدوه «التّاريخ الجديد» في البرامج المدرسيّة. وفي الواقع، هذا التاريخ هو نتاج بمحوث متقدّمة يصعب إقحامها بسرعة وعلى صورتها تلك في البرامج

العلاسية. وفي كل الحالات نتمنّى أن تصل دوح هذا التّاديخ إلى التّعليم وإلى الكتب : الما العموم، وذلك بعلاءمته مع مستوى مستهلكيه م: في ال المهلاسية، وهي س المعموم، وذلك بملاءمته مع مستوى مستهلكيه من غير التعليم وإلى الكتب المعرفي لتفهمه على ماله عند الدارين المعنفين، ومن العرجهة إلى السرا العرجهة إلى السرا لا يمتلكون ما يجب من الزّاد المعرفي لتفهّمه على حاله عند المعنفين، ومن الذين المسألة التسلسل الزّمني في إطار مسايرة تمثّل الزّمن كما ما الله عند إنتاجه. كما حصل الذبن لا يمتلمو التسلسل الزمني في إطار مسايرة تمثل الزمن كما يراه التاريخ الجديد، عما حصل من الأحيان تغييب، يكاد يكون كليًا، للتسلسل الذي الما يراه التاريخ الجديد، مو، فهم لعسم الأحيان تغييب، يكاديكون كلّيًا، للتسلسل الزّمن كما يراه التّاريخ الجديد، نوفع في بعض الأحيان تغييب، يكاديكون كلّيًا، للتسلسل الزّمني اللي يستعق التبسيط الأحداث التّاريخية في إمال على يستعق التبسيط 

م، وبه المعردة إلى تاريخ السير، فيبدو أنها لم تلاق معارضة كبيرة، على رغم أن سوق الما العودة إلى تاريخ المات أغلما معامد منا المات ا الكتاب المدرد في السير التّاريخيّة الجديدة تنير تاريخ الأعلام من خلال إبراز البني بجاوزها الزّمن. إنّ السير التّاريخيّة الجديدة تنير تاريخ الأعلام من خلال إبراز البني من دون الاقتصار على حصرهم في التّفسيرات الاجتماعيّة.

أمَّا العودة الأكثر أهميَّة هي تلك التي تخصِّ التَّاريخ السّياسي. هنا أيضًا، وإذا كانت مجلة «الحوليات» على صواب في مقاومة التّاريخ السّياسي السّطحي الذي ينبني على نصر نظر للأحداث، أي بكتابة تاريخ سياسي بالمعنى السياسوي للكلمة، فإنّه من الواجب أن نبني تاريخًا للشَّأن السّياسي. والمقصود بالتّاريخ السّياسي هو تاريخ السّلطة في جميع نجلياتها، ولو أنها ليست دائمًا سياسيّة، وإنّما تاريخ يأخذ بعين الاعتبار رمزيّة السّلطة ونمنُّلها في المتخيّل.

وفي هذا المضهار يعتبر مؤلف مارك بلوخ: الملوك، صنّاع المعجزات Les Rois) (thaumaturges)، ومؤلّف إرنست كانتوروفيتز (Ernest Kantorowicz): جسم الملك (King's Two Bodies) من الأعمال الرّائدة في مجال التّاريخ الشياسي المجدّد، والتي اقترحت أن نطلق عليها: الأنثروبولوجيا الشياسيّة التّاريخيّة. وهو ما يلحقها بالدراسات المثيلة التي يقوم بها علماء الاجتماع والإثنولوجيا. وليسمح لي بإنهاء هذا التقديم بتفاؤل لا يخلو من النّقد الذّاتي البعيد كلّ البعد عن الرّضا عن النّفس. أعتقد

أننا نشهد اليوم مفارقة:

من ناحية يدور الحديث حول أزمة التّاريخ، وهناك بالفعل أزمة، ولكنّها أزمة تتعدّى التّاريخ لتشمل مجمل العلوم الاجتماعيّة. ويأتي تأثّر التّاريخ الجديد بهذه الأزمة، نتيجة لتعامله الكبير مع هذه العلوم، وشخصيًا، لا انصور الحل في انطواء التّاريخ على نفسه للخروج من هذه الأزمة، وإنَّما في إعادة تمديد حقل البحوث الاجتماعية، وإعادة تعديد العلاقة بين التاريخ وهذه العلوم. وفي كل البحوث الاجتماعية، وإعادة تعديد العلاقة بين التاريخ وهذه العلوم. وفي كل

الحالات تحتاج هذه الوضعية إلى فحص مدقق.
ومن ناحية أخرى، لم يسبق أن بلغت البحوث التاريخية شأوها في الحيوية مثلها
ومن ناحية أخرى، لم يسبق أن بلغت البحوث التاريخية الأولى، مشتتة وغير
هي علبه اليوم، ولو أنها تبدو في بعض الحالات، وللوهلة الأولى، مشتتة وغير
منظمة. وهذا هو المهم في رأيي. كها فلاحظ أيضًا نزايد الرّغبة المعرفية للتاريخ
والحاجة الاجتهاعية إليه.

وما على المؤرخين إلا أن يواجهوا مسؤولياتهم. وعلى التّاريخ الجديد، أكثر من أيّ وقت مضى، أن يبرر اسمه من دون ضجيج، ومع الآخرين وحتى ضدّهم، يجب المضي قدمًا إلى الأمام.

جاعي: التّاريخ الجديد (إشراف جاك لوقوف) تعريب محمد الطاهر المنصوري، بيروت، المنظمة العربيّة للتّرجة، 2007، الصفحات من 44 إلى 49.

# الفصل الحادي عشر فيلسوف التّاريخ

لازم التفلسف الإنسان منذ ظهوره على وجه البسيطة، وكان الفيلسوف اليوناني أييقور (EPICURE) في القرن الثالث قبل الميلاد يقول: (إن الإنسان لا يتوانى عن التفلسف في كبره، لأن تأمين صحة الروح ليس مربوطا بعمر معين الدولية .

لقد بدأت فلسفات التّاريخ في الظّهور منذ فجر الإنسانيّة، وفيلسوف التّاريخ فاثيّ الاتّجاه (Téléologique) يعتبر أنّ للتّاريخ غاية يسير نحوها، أحبّ البشر أم كرهوا. وكانت لكلّ الشّعوب منذ فجر التّاريخ مفاهيم ضمنيّة أو بارزة للزّمن تعكس فلسفات معيّة للتّاريخ. لنتذكّر حوار «فيدون» (Phédon) الأفلاطونيّ:

- يوجد نظام في الكون.
- كلّ شيء منظّم من أجل أن تكون النّتائج أفضل فأفضل.
  - توجد قوة ذكية وقائدة تطبق هذه النظرية على الكون.
- الأفضل موجود دانيًا على المستوى الفكري وليس على المستوى المادي.
  - الموجودات لذاتها ثلاث: الحقّ والخير والجمال،

أمّا الفلسفات التي تنفي عن التّاريخ أيّ معنى، فهي محدودة جدًّا ولم تظهر إلاّ في القرن التاسع عشر وهي فلسفات لا ثكبّة في العشرين. وشهدت فلسفات التّاريخ أوجها في القرن التّاسع عشر وهي فلسفات لا ثكبّة في الأغلب. ورغم أنّها شهدت تراجعًا ملحوظًا في القرن العشرين، إلاّ أنها لم تختف تمامًا. ويؤمن كل فلاسغة التّاريخ الغربيّين بأنّ الحضارة الأوروبيّة هي الوحيدة التي عقلنت كلّ شيء ونظرت وبحثت دائما عن الحقيقة النّظريّة وإقامة علم شامل كامل مرادف للحقيقة ومطابق للواقع، أمّا الحضارات الأخرى، فهي حضارات أسطوريّة دينيّة في نظرهم لم تتمكّن من مقاربة المسائل مقاربة نظريّة، لأنّ همّها كان منصبًا على البحث عن المنفعة العامة في الحياة وممارسة القيم العمليّة في الدّين والأخلاق. لقد اعتبر هؤلاء الفلاسفة أنّ

الشرق هو الإنسانيَّة في طفولتها ومهد الدّين، فيما اليونان هي مهد الميتافيزيقيا، والغُرب

# 1 - اممُ الفلسفات في عصر النَّهضة: تعايش القديم والجديد

١- الرَّثِي العنبقة

الزَّمنِ اللَّادِي (Cyclique)

الله المات المجتمعات التقليديّة ما قبل الرّأسماليّة، ندرة الابتكارات التّقنيّة والتَّحوُّلات الفكريَّة، لذلك لا نعجب من استمرار تعلُّق هذه المجتمعات بالمفهوم الذائري للتاريخ. وكانت مقاربة إنسان هذه المجتمعات المتخلّفة للطبيعة مقاربة أمريقية (Empirique) تجعله يؤمن بأنّ كل الأشياء تنكرر دائمًا وأبدًا، تمامًا مثل تعاقب اللَّيل والنَّهار وتعاقب الفصول وتعاقب الأجيال البشريَّة، كما أنَّه يتصوَّر أنَّ كُلُّ شيء يولد، ثمّ ينمو ويتعزّز ثمّ يموت، ثمّ تأتي حياة أخرى بعد الموت وهكذا دواليك، كالأب عندما يفارق الدُّنيا يترك من يخلف، أي يخلق حياة أخرى بعده. فالزَّمن مثل العجلة التي تدور وتعود دائمًا إلى نفس النقطة، والتَّاريخ يعيد نفسه دائمًا.

لقد كانت هذه المجتمعات تعيش حاضرًا أبديًّا، وهذا الحاضر الأبدي هو في نفس الوقت ماض أبديّ ومستقبل أبديّ. إلاّ أنّ ما لا بدّ من ملاحظته هو أنّ الماضي كان يحظى لدى هذه المجتمعات التقليديّة بأهميّة بالغة، فالماضي فترة ذهبيّة وفردوس مفقود، والحاضر فترة انحسار وتراجع، أمّا المستقبل فهو الدّمار والموت، لكن بعد الدَّمار والموت تنبئق حياة جديدة وهكذا!

### الزّمن الخطّي (Lineaire)

تؤمن الأديان التوحيديّة الكبرى (اليهوديّة، المسيحيّة والإسلام) بأنّ الكون خلقه إله في لحظة معبّنة «كُنْ فَيَكُون، وهذا الإله القدير هو الذي يتحكّم في مصير الإنسان، فانتصاره في حرب أو انهياد إمبراطورية أو اكتشاف علمي ... كلّها أحداث قرّرها الله سلفًا، وسيأتي يوم يُنهي فيه الله تاريخ الإنسانية، وتكون هذه النّهاية في شكل كارثيّ رهيب، ويحاسب النَّاس في يوم القيامة ويَدخُلُ الجنَّة الأبديَّة البشر الذين عبدوا الله في دنياهم وطبَّقوا شرائع أنبياته وعملوا الصالحات، أمّا جهنم فيدخلها البشر الذين أتوا خلاف ما أمرهم به الله.

وركِّز المفكّرون الرّومان في العصر الرّومانيّ المتأخّر على فكرة السّقوط والاندثار. وقد ظلُّ مثال انهيار روما «المدينة الخالدة» أصرخ مثال على ذلك لدى مفكّري الغرب حتى القرن التاسع عشر. وفي القرن السّابع عشر، وهو القرن الذّهبيّ بالنّسبة إلى أسبانيا، راجت في صفوف المفكّرين فكرة أنّ الانعطاط يبدأ بتزامن مع الصّعود والازدهار، لأنّ كرة النّعيم مُؤَشَّرٌ على قرب السّقوط.

تنرة النعيم موسر و المحلفي (MACHIAVEL) (توفّي عام 1527) هو أوّل من اخترع أسطورة ندهور الإمبراطورية الرّومانية الذي أصبح لاحقا المثال الذي يُعتمد للتفكير في مسألة الندهور بصفة عامّة. (انظر كتابه: خطاب حول العشرية الأولى لِتيت ليف (١٢٤-١٧٤).

إن سبب انهيار روما حسب مكيافلي هو القيصر الذي نسف توازن السلطات بين مجلسي النواب والشّعب ووضع أسس الاستبداد، وتوجد عِلْةُ اخرى نخرت الإمبراطورية حسب مكيافلي هي انتشار الدّيانة المسيحيّة التي أدّت إلى قيام كئيسة روما، ويرى مكيافلي أنّ الحضارات تمرّ بدورات شبه طبيعيّة حيث تتعاقب مراحل الازدهار ومراحل النّدهور. ويرامل النّدهور. (GIAMBATTISTA VICO) (توفّي عام 1744)

لقد كانت نظرية هذا الفيلسوف المؤرّخ الإيطالي نظرة خطية لولية (en spirale) للتاريخ وداثريّة في نفس الوقت. وقد اقترح أن تكون الثقافة هي هدف المعرفة الإنسانية لأنَّ الإنسان هو خالق هذه الثَّقافة. أمَّا الطّبيعة، فالله هو الذي خلفها وتبغى لغزًا أبديًّا بالنَّسبة إلى الإنسان. ولفهم الثقافة، لا بدُّ من وضعها في إطارها التَّاريخيُّ لأنَّ الإنسان وبحسب حاجاته ومشاكله، يبلور في كلُّ عصر أجوبة معيّنة. وانتقل الإنسان عبر تاريخه الطُّويل من الحيوانيّة إلى الحضارة، وذلك وفق مسيرة - لا هي خطّية ولا هي دورية-وإنَّمَا لُولَبِيَّةَ أَسَاسًا. ونظرة فيكو إلى الإنسان نظرة بروميثيَّة (نسبة إلى بروميثيوس · PROMETHEE الذي سرق حسب الأسطورة اليونانيّة نار الخلود من الألهة وأعطاها للإنسان). يعيش الإنسان حسب فيكو في بداية التّاريخ، الدّورة الإلاهيّة أو عصر الآلهة وهو عصر الطَّفولة حيث يسود السَّحر والخرافة والشَّعوذة، وهو عصر المجتمعات البطريركية واكتشاف الإنسان للدّين والزّواج ودفن الموتى، أمّا الدّورة الثّانية فهي الدّورة البطولية، أو عصر الأبطال وهي كذلك عصر الشّباب حيث تسود الفيودالية وتبرز الذولة وتسبطر الأرستقراطية على المجتمع، أمّا العصر النّالث وهو عصر الإنسان فهو دورة النضج وسيطرة العقل وإخضاع الإنسان الطبيعة لمشيئته وظهور الديمقراطية والفلسفة والعلم. وفي آخر عصر الإنسان، يحلّ الانحطاط ويعود المجتمع إلى الدّورة الأولى دورة الآلهة ثم الدورة الثانية دورة الأبطال، وهكذا. لكن رغم وجود هذه الدورات، فإنْ كلّ دورة لا تعود إلى النّقطة التي انطلقت منها الدّورة المشابهة لها، فكلّ دورة تعلو وتكبر عن سابقاتها، وهذا هو الجديد الذي أتى به فيكو.



قيامباتيسنا فيكو

هكذا يمكن انقول إنّ عصر النّهضة كان عصر تعايش النّظرات العتيقة للزّمن وبداية ظهور نظرة جديد نسبيًّا للفيلسوف فيكو.

## 2 - فلسفات التّاريخ من عصر «الأنوار» إلى اليوم

أ - القرنان الثَّامن عشر والتَّاسع عشر

حدثان عظيمان كانا وراء ظهور فلسفات التّاريخ في هذه الفترة هما ثورة 1789 السّياسيّة في فرنسا، والثّورة الصّناعيّة القائمة على العلوم والتّكنولوجيا.

فلسفة التّاريخ التي يؤمن بها فلاسفة «الأنوار» فلسفة خطّية تصاعديّة (La causalité) أقصت الله وعوّضته بمفاهيم مثل العلّية (La causalité) والتّقدّم ووحدة السّيرورة البشريّة. والمجتمعات البشريّة حسب هذه الفلسفة تسير دائمًا إلى الأمام. وهدفها الذي تسعى إليه هو سيادة العقل سيادة مطلقة، وهي خاضعة لتأثير المحيط الطبيعي والاجتماعيّ، والعصر الذّهبيّ لم يكن أبدًا هو الماضي وإنّما هو المستقبل، ونهاية التّاريخ لن تكون في شكل كارثة، وإنّما ستكون تحقيقًا للكمال الإنسانيّ. لقد كان النفاؤل الانتروبولوجيّ هو السّائد في صفوف هؤ لاء الفلاسفة.

# إدوارد جِيبون (EDWARD GIBBON) (توفّي عام 1794)

أصدر بين 1776 و1789 ستة أجزاء عن: تاريخ تراجع الإمبراطورية الرّومانية وانهبارها، وينمُّ هذا التأليف عن تبحر علميّ لافت للانتباه. وكان جيبون من القلائل المتخصّصين في التّاريخ القديم الذين يؤمنون بأنّ أوروبا الحديثة في مأمن من التّدهور، ويبرّر ذلك بكون الرّومان كانوا يجهلون كل شيء عن البرابرة جيرانهم، بينما أوروبا

المنكفت كل العالم، كما أن أوروبا معظوظة لأنها مجموعة من الأمم المتعابشة. استكفت من الأمم الممكن - اللهم في حالة مجموعة من الأمم المتعابشة، ويعتبر جيبون أنه من غير الممكن - اللهم في حالة حدوث عدث بعلى البربرية بعد إرسانها الحدالة, الم \* إيمانويال كانط (EMMANUEL KANT) (توفّي هام 1804)

نترك جب التي طرحها: ماذا يجب عليه أن يفعل؟ وماذا يمكن له أن يأمل؟ كما لا داعي للتوقف الناس التي التوقف للإنسان ال يسر - التي أحدثها في نقده لنظرية المعرفة التي كان يؤمن بها كلّ من عند النّورة التي كان يؤمن بها كلّ من عند النّورة التي كان يؤمن بها كلّ من

المدين على المعلى المع الإثبات العلميّ بأنّ للتّاريخ غاية، لكن عمليًّا لا بدّ أن نقتنع بذلك. ويسلّم كانط بأنّ العال الإنسان تصدر عن غرور وأنانية وطمع (مقولة «السلوك اللااجتماعي» (L'insociabilité)، الأمر الذي يجعل الحروب أمرًا لا يمكن تفاديه، والسّلام أمراً مستحيلاً. إلا أنّ كانط بِهِنْقُدُ أَنَّ هَذَهُ الْحَالَةُ مِن عَدَمُ الْاستَقْرَارِ الْأُمْنِيُّ هِي وَسَيْلَةً تَسْتَخَدُمُهَا الطّبِيعَةُ للحَفَاظ على المجتمع وتأمين تقدَّمه وتوطيد اسلوكه الاجتماعي، (La sociabilité). وهكذا انتلت الإنسانيّة بفعل الرّوح العدوانيّة التي يكنّها الإنسان لأخيه الإنسان من طور الحيوانية إلى طور الحضارة، لأنَّ التَّنافس والتَّحاسد بين البشر والجشم والتَّهالكُ على امتلاك أكثر ما يمكن من الثّروة والسّلطة، مشاعر طوّرت الطّاقة الإبداعيّة للإنسان ونمَّت مواهبه. فالإنسان يريد لنفسه الحرِّية المطلقة من كلِّ قيد، لكن ضرورة أن بحيا مع الآخرين تحول دون سلوكه سلوك الوحوش، من هنا جاء نشوء النّظام الاجتماعيّ والسّباسيّ وقيام الدّول والحضارات. إذن فالتّناقش بين الفرد والآخر وبين الدُّولَة والأخر والشُّعب والآخر هو سبب كلُّ تقدُّم اجتماعيّ، فـاالسُّلوك اللاَّاجتماعيّ الاجتماعي، (L'insociable sociabilité) هو حيلة الطّبيعة، وهي أمر جيّد بدفع الإنسان

وقد طالب كانط عام 1795 بتأسيس دجمعيّة للشّعوب لتوطيد دعائم السّلم دنعًا نحو الرّقيّ والتّطوّر. والاستقرار في العالم. وقد انتظرت البشرية 125 سنة بعد هذا النّداء لكي تظهر عصبة الأمم (1919) ثمّ منظمة الأمم المتحدة (1945). وطالب كانط كذلك بسريح أغلب الجيوش وتسخير نفقات التسلَّح للتربية والصَّحة وغيرها من المرافق والخدمات الاسماد المرافق المرافق والخدمات المرافق الم الاجتماعية الأخرى، كما هاجم كانط بشدة الحركة الاستعمارية الأوروبية. ، لقد حوّل كانط التشاؤم الأنتروبولوجي إلى تفاؤل أخلاقي

\* فريدريك هيغل (FRIEDERICH HEGEL) (توقي عام 1831)

بعنبره المعض «أرسطو العصور الحديثة»، وفلسفته للتّاريخ هي - إلى جانب بسبر. السن و المرافقة عنية ومعقدة جدًا، ونحن مطالبون بالإتيان عليها الماركسية - المهر فلسفة، وهي فلسفة غنية ومعقدة جدًا، ونحن مطالبون بالإتيان عليها في بعض الففرات لأن حجم هذا الكتاب يتطلب ذلك.



فريدريك هيغل

فما هي أهم مقولات فلمفة التّاريخ الهيغليّة؟

- المقولة الأولى: الله التّاريخ أو الرّوح المطلق أو العقل المطلق، يتحقّق تدريجيًّا في التّاريخ وبواسطة التّاريخ، خلافًا لما تنصّ عليه الأديان التّوحيديّة من أنّ الله مبدأ خارجيّ عن الكون ومتعال عنه. أمَّا بالنَّسبة إلى هيغل فإنَّ الله – التَّاريخ مبدأ روحانيِّ يتحقَّق على مراحل في الكون وفي التاريخ. إذن يمكن اعتبار هيغل حلوليًّا (Panthéiste) أحلُّ الله في الكون على غرار ما كان يؤمن به سبينوزا (SPINOZA) في القرن السّابع عشر. إنَّ الله بالنَّسبة إلى هيغل نتيجة ونهاية وهدف، وليس البداية والكمال الموجود خارج الكون والتاريخ
- المقولة النَّانية: التَّاريخ عقلانيِّ: التَّاريخ في نظر هيغل هو كلُّ شيء لأنَّه إفراز لمبدأ إلهيّ. وليس التَّاريخ فقط هو التَّاريخ الحدثيّ، ذلك التَّتَابِع الوقائعيّ الذي يبدو ظاهريًّا فوضويًّا وغير متناغم. إنّ التّاريخ هو ملحمة الرّوح المطلق، وهذا التّاريخ عقلانيّ وخاضع لمبدأ التقدّم، وكلّ ما وقع حتى ولو كان شرًّا محضًا، وما سيقع، هو عقلاني، لأنّه ليس ثمّة شيء يقع بمحض الصّدفة. والتّاريخ يتطوّر باتّجاه مجتمع كامل وشفّاف سيكون نهاية التّاريخ.

والناريخ بتكليف من الروح المطلق الرّجال العظام وغير العاديّين بدور عظيم في الفادوني أو نابليون أو هتلر لم يحققوا فقط طموحات شغصيّة أو طموحات شغويه، فالإسكنار وإنّها كانوا مكلّفين – وبدون أن يَعُوا ذلك بمهامٌ من قِبَل الرّوح المطلق، وبذلك فالعظهاء يساهمون في تحقيق مراحل القطور الرّوحيّ الإلميّ. ويتم تحقيق هذا القطور من خلال تحقق الحريّة، والحرّية ليست سلطة تعشفيّة للرّوح المطلق، والتاريخ الذي هو تواصل بين الرّوح والإنسان هو أيضًا تحقق تدريجيّ للحرّية. والتاريخ الذي وتنظور ملحمة الرّوح المطلق بطريقة جدليّة (Dialectique) وليس بطريقة خطبة.

ولتطور الفكر والمادة) يسير حسب قانون التّناقض (Dialectique) وليس بطريقة خطّبة. فالتّاريخ (تطوّر الفكر والمادّة) يسير حسب قانون التّناقض (La contradiction)، اي اجتماع الشيء ونقيضه في كلّ كيان، والشّيء هو الأطروحة (La thèse) ونقيف هو الأطروحة المضادّة (La synthèse) والحصيلة (La synthèse) تصبح بدورها اطروحة جديدة وهكذا...

المقولة الرّابعة: التّاريخ كلّ (Une totalité): لا يمكن أن يكون لاية لحظة تاريخية معنى إلاّ إذا أدر جناها في "الكُلّ" أي في ملحمة الرّوح ككُلّ، فالتّاريخ إذن وحدة، وكلّ الحضارات والمجتمعات منذ ظهور الإنسان تنتمي إلى تاريخ واحد متصل الأجزاء.

• المقولة الخامسة: الدولة وأهميتها القصوى: ليس للشخص حسب هيغل قيمة كبرى في التاريخ إلا إذا كان عمثلاً لروح الشعب. والتاريخ هو بالأساس تاريخ الشعوب لا الأشخاص. فالشعب الذي يعي بتميّزه يدفع بالرّوح المطلق إلى التّحقّق في الدّولة. والدّولة هي أعلى وحدة بين الشخص والرّوح المطلق، والشخص لا يهارس حزبته إلا من خلال الدّولة (الدّستور).

• المقولة السادسة: نهاية التاريخ: مسيرة الروح المطلق هي مسيرة دائمة، وكل حضارة أو دولة هي نقطة في تلك المسيرة الطويلة. وقد قسم هيغل التاريخ العالمي إلى أربع أحقاب: في الحقبة الأولى ظهرت الحضارة في الشرق. وفي هذا الشرق، وبحد أنقابة، واحد حر (هو الفرعون على سبيل المثال) أمّا بقية النّاس فهم عيد وفي الحقية الثّانية انتقل مركز الحضارة إلى العالمين الإغريقي والرّوماني حيث تمتعت اقلية فقط من النّاس انتقل مركز الحضارة إلى العالمين الإغريقي أصبح العالم المسيحي الجرماني (والعالم الإسلامي بالحرية. أمّا في الحقية الثّالثة حيث أصبح العالم المسيحي المجربة، لكن هذه جزء منه) مركز الثقل الحضاري، فقد أصبح كل النّاس واعين بالحرّية، الرّابعة والخيرة الحرية، منه مركز الثقل الحضاري، فقد أصبح كل النّاس واعين بالحرّية، الرّابعة والخيرة الحرّية لم تتحوّل إلى واقع نظرًا إلى عدم توفّر بعض الظروف. أمّا الحقية الرّابعة والخيرة الحرّية لم تتحوّل إلى واقع نظرًا إلى عدم توفّر بعض الظروف. أمّا الحقية الرّابعة والمنبخ المحرّية في متحوّل إلى واقع نظرًا إلى عدم توفّر بعض الظروف. أمّا الحقية الرّابعة والمنبخ الحرّية المنابعة الرّابعة والمنبخ المحرّية المنابعة المنابعة الرّابعة والمنبخ الحرّية المنابعة المنابعة

وهي نهاية التَّاريخ، فهي المرحلة التي تحقَّفت في أوروبا في القرن التَّاسع عشر حيث ظهرت دول السّلم والحرّية في رأيه.

♦ كارل ماركس (KARL MARX) (توفّي عام 1883)

لقبت فلسفة التَّاريخ الماركسيَّة في القرن العشرين رواجًا منقطع النَّظير. ويكمن السّب في تلك الدّعاية النّاجعة التي قامت بها لصالحها الدّول التي تبنّت الماركسيّة مذهبًا وعلى رأسها الاتّحاد السّوفياتيّ منذ 1917. وكنّا تعرّضنا بالتّفصيل للكثير من مبادئ النظرية الماركسية (انظر الفصل السّابع). أمّا في هذا الفصل، فتتوقّف عند نقاط هذه النَّظريَّة التي تصبّ في اتَّجاه فلسفة التَّاريخ.

هي فلمنة متفائلة بالتاريخ وتؤمن بالتقدم وبوحدة التاريخ الإنساني، والتاريخ من صنع الإنسان وليس من صنع قوة خارجة عن الإنسان كالله (بالنسبة إلى الأديان) أو الرّوح المطلق (بالنسبة إلى هيغل). والبشرية مرّت في نظرها أوّلاً بالشيوعيّة البدائيّة (نمط الإنتاج البدائي) ثمّ بالمرحلة العبوديّة (نمط الإنتاج العبوديّ) ثمّ بالمرحلة الفيوداليّة (نمط الإنتاج الفيوداليّ) ثمّ بالمرحلة الرّ أسمالية (نمط الإنتاج الرّ أسماليّ) ثمّ أخيرًا بالمرحلة الاشتراكية التي سنفضي إلى قيام مجنمع لن تكون فيه ملكية لوسائل الإنتاج و لا طبقات اجتماعية و لا دولة ولا استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، أي مرحلة الشيوعية ونهاية التاريخ.

ب - القرن العشرون

ضعف بريق فلسفات التّاريخ في القرن العشرين، وأصبحت هذه القلسقات فلسقات نقديّة، أي تحليلاً للمعرفة التّاريخيّة وشروطها ووسائلها وحدودها ومعوقاتها. وأصبح المؤرّخون يفضّلون القيام بأبحاث محدودة في الزّمان والمكان، لكن بأكثر دقّة وبأكثر قدر من الموضوعية على أن يقوموا بدراسات حول المعنى الشامل والعميق للتاريخ الإنسانيّ ككلّ. لكن رغم ذلك ظهر بعض فلاسفة التّاريخ الذين لقيت نظريّاتهم رواجّا لا يستهان به، وظهور هذه الفلسفات راجع إلى الحربين العالميتين وإلى إبادة اليهود في أوروبا، وقد زعزعت هذه الأحداث القيم السّائدة مثل الحرّية والتّقدّم والعقل، وكذلك ظهور أخطار تهدّد البشريّة بالفناء من على سطح الأرض مثل السّلاح النّوويّ والتّلوّث البينيُّ واحترار الطَّقس والتّلاعب بالجينات البشريّة والحيوانيّة والاستنساخ البشري، فالقرن العشرون كما قال المؤرّخ البريطاني إيريك هويزباوم هو «قرن الأضداد» LE (المؤرّخ المؤرّخ البريطاني إيريك هويزباوم هو SIECLE DES EXTRÉMES).

\* أوزوالد سبنقلر (OSWALD SPENGLER) توفّي عام 1936) فيلسوف ألماني يميني النّزعة ومناهض لجمهوريّة فايمار (WEIMAR) وللحياة البرلمانية. ويبدو أنّ انهيار ألمانيا عام 1918 هو السّبب الرّنِسيّ لتأليفه كتابه اللي . . . . الأوّل في نوفمبر 1918 انتخدار الغرب: محاولة لـ سير معاولة لـ سير معاولة الله اللي

المالمي. دخص ... وعاد من جديد إلى النظرة التشاؤمية للتاريخ عارض الفكرة السائدة منذ فلا فلا النظرة التشاؤمية للتاريخ عارض فكرة النقدم ... تق (Fatalisme) وبمحدودية حرّية الإنسان في عارض فكرة النقدم فلاسفة ١١٤ تور (Fatalisme) وبمعدودية حرية الإنسان في عارض فكرة النقدم وآمن بالقدرية والنسبة إليه تواصلاً للحضارات المته سطا قال الما مصيره ولبست وأمن بالقدرية برانسبة إليه تواصلاً للحضارات المتوسّطيّة التي قامت في العدر، ولسن المحضارة الغربيّة بالنسبة إليه تواصلاً للحضارات المتوسّطيّة التي قامت في العالم القديم، الحضارة المرب التاريخية الوحيدة الحقيقية بالنسبة إليه هي التقافات - الحضارات، وعددها وعددها والوحدات المصرية، بلاد الرّافدين، الهنديّة، الصينيّة، الإغريقيّة الرّومانية، العكسيكية، فهانبة (المصريّة، العكسيكية، العكسيكية، ثمانية المحربية، المعربية). وهذه الثقافات - الحضارات مختلفة في ما بينها، ولم يوجد العربية، المحربية، العربية الما العربية المن المكانها أن تتفاهم أو تتحاور. ولكلّ عضارة سعة خاصة بها، أي تواصل بينها وليس بإمكانها أن تتفاهم أو تتحاور. ولكلّ عضارة سعة خاصة بها، اي تواسس المعارة المعارة المعارة والمعارة والمع والمحصارة دات الروح السحرية، فالحضارة الإغريقية (حضارة أبولون الربي من المستوى الفني - التماثل المحدود ذا الأجزاء المتناسفة، (١) تجسد - على المستوى الفني - التماثل المحدود ذا الأجزاء المتناسفة، والإغريقي يعبّر عن روحه الفنيّة في الجسم المنعزل السّاكن، ثمامًا مثلما يعبّر عن نف سياسيًّا بطريقة محدودة أيضًا الدولة - المدينة (La cité-État) ذات المساحة والسكان المحدودي العدد. وتصور الإغريقي للمكان تصور إقليدي Euclidien الى مسلم محدود. أمّا الحضارة العربيّة الفارسيّة، فيعتبرها سبنقلر حضارة سحر، حيث يشعر الفرد بوجوده الروحي باعتباره جزءًا من روح كبرى، ويتجاوز المسلم ما هو محسوس إلى ما هو مجرّد، فالله منزّه عن التّحسيم، وقد تجنّب المسلم التّحسيم في ميدان الفنّ، فانكب على الخطّ وتفنّن فيه. أمّا سياسيًّا وفكريًّا، فآمن المسلم بالإجماع.

أمّا الحضارة الغربيّة، فروحُها هي الرّوح الفاوستيّة (نسبة إلى فاوست 'FAUST') المستعدة لكل التضحيّات في سبيل إشباع رغبتها الجامحة في اللذّة والمعرفة. وتنجلّى هذه الرّوح في الكاتدرائيّات القوطيّة وفي حساب اللاّمتناهي. أمّا فنيًّا، فقد عبر الإنسان الغربيّ عن نفسه بلغة روحية متحرّكة في موسيقي باخ (BACH) (BACH) المربيّ عن نفسه بلغة روحية متحرّكة في موسيقي باخ عن طريق ممارسته للاستعمار العالمي واختراعه للهاتف وللمذياع اللّذين تغلّب بهما

<sup>(1)</sup> إقليدس: عالم رياضيات إغريقي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد.

<sup>.</sup>رون. إذه إعريقي يجسّم الموسيقى والشعر والجهال. (3) فاوست: أسطورة المانية مفادها أن فاوست باع روحه للشيطان الأجل إشباع حبه الشليد للله وللفف المنات 

<sup>(4)</sup> باخ (توفي عام 1750) موسيقي ألماني.

على المكان المحدود، وإرسانه لاقتصاد عالمي، وهكذا يكون الامتداد واللآنهائي هو القيمة العليا بالنسبة إلى الإنسان الغربي.

وتمرّ كلّ النفافات - الحضارات حسب سينقلر بنفس الحِقَب. فكلّ حضارة - ثقافة تمنلك دورة حياتية مثل الإنسان، وكل مظاهر الحضارة مرتبطة في ما بينها ارتباطًا وثيقًا. وتبدأ كلَّ حضارة - ثقافة بصفتها مجتمعًا فلاحيًّا بطوليًّا يعبّر عن نفسه بواسطة الملحمة (مثل ملحمة قلقامش). وفي مرحلة لاحقة، تسيطر الأرستقراطيّات على الحكم ويظهر الفنَّان الفرديِّ. أمَّا في المرحلة الخريفيَّة من تاريخ الحضارة - الثقافة، فتظهر الأنظمة الملكيَّة المركزيَّة التي تفرض سيطرتها على النَّجارة ويسود السَّلطة الفكريَّة نوع من الرّبيّة المستنيرة، وأخيرًا يأتي الشّتاء، فتظهر المدن العملاقة وحكّامها القاهرون وفنّها الغامض وحروبها المدمّرة، والشِّناء هو العصر التي تعيشه البشريّة الآن. وقد بدأ العالم الغربي في الــقوط في حدود 1800 في نظر سبنقلر، وفي حدود 2000، يبلغ تطور الفرخُ الغَربي نهايته ويجف الإبداع الفني، وتلك علامة على قرب الانهيار.



أوزوالد سبنقلر

\* أَرْنُولد جوزيف توينبي (ARNOLD JOSEPH TOYNBEE) (توفّي عام 1975) ألَّف هذا المؤرِّخِ البريطانيّ كتابًا ضخمًا (12 جزءًا ظهرت تباعًا بين 1934 و1955) عنوانه: دراسة في التّاريخ.

لقد تبيّن لتوينبي وجود 31 حضارة مختلفة بعضها عن بعض. وأكّد توينبي التّلاقح والتداخل والتّاثير المتبادل بين هذه الحضارات. لكن رغم ذلك، فكلّ حضارة أو ثقافة نشكل ﴿ كُلاًّ ﴾ وبروزها يكون جوابًا عن تحدّيات معيّنة يرفعها أفراد أو أقلّيات داخل هذه المجتمعات في لحظات معينة. لذلك فإنّ تواصل الحضارات أو انهيارها في فرة شبابها رهين دور الأفراد وخاصة منهم السياسيين والعسكريين، فإن استجابوا النحدي، تطوّرت الحضارة، وإن اخفقوا اخفقت حضارتهم وذهبت ريحها. ويقدّم وينبي مثال البحّارة الأسبان والبرتغاليين الذين اكتشفوا طرقًا بحريّة جديدة نظرًا إلى العرصنة في البحر المتوسّط، فالإرادة السياسية للحكّام الأسبان والبرتغاليين من ناحية وشجاعة أقلية من البحّارة الوائقين من علمهم بالجغرافيا البحريّة، كانا العاملين الحاسمين وراء تلك المغامرة الإنسانية الكبرى التي ادت إلى اكتشاف القارّة الأمريكيّة.

ويبدأ تدهور أيّة حضارة في رأي توينبي عندما تتحوّل النّخب إلى أقلّبة مهيمنة، وآنذاك عظهر دولة عالميّة، فتتولى "بروليتاريا الخارج" (الشّعوب والدّول) شنّ حرب أهلية ضدّ المركز الإمبراطوري، كما أنّ "بروليتاريا الدّاخل" تبدأ هي بدورها في مقارعة النّخب النياسية التي تزداد سياستها محافظة ورجعيّة.

وبعتبر توينبي أنَّ الأديان هي آخر مرحلة تصلها الحضارات، وتتبح الأديان لهذه الحضارات التّجدّد والانبعاث.

لقد أمن توينبي - وخلافًا لسبنقلر - بأنّ الحضارة الغربيّة بإمكانها تجنّب مصير الحضارات التي انهارت، وذلك بفضل الدّين والرّوحانيّات.



أزنولد جوزيف توينبي

\* فرنان برودال (FERNAND BRAUDEL) (توفّي عام 1985) يؤمن هذا المؤرّخ بالحتمية الجغرافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وبالوزن الكبير للبنى فات الأمد الطّويل وبالطابع الثانوي جدّا لما هو سياسيّ ولما هو فكريّ (العلوم والأديان). لقد أعمل برودال فكره في موضوع الحضارات الإنسانيّة، وحاول إلقاء نظرة شمولية تاخذ بعين الاعتبار الجوانب الماذية لهذه الحصارات (الأشكال الاقتصادية) وكذلك النقافات والمعتقدات والأشكال الشباسة، وذلك على المدى الطويل، وقد استنتج بعد دراسته للحضارات الإنسابة الكبرى أن قل النزعة التي كانت تحدو الحضارة الغربية منذ نشكل العكر الإغربةي هو نوجهها العقلابي، أي محاولتها التملّص من الحياة الدينية، وكانت عمليات التملّص هنا أنثر نجذرا منها من أي مكان آخر في التاريخ العالمي خارج أوروبا باستثناء بعص الأمثلة الاستثنائية: بعض محاولات السفسطائيين العالمي خارج أوروبا باستثناء بعص الأمثلة الاستثنائية بعض محاولات السفسطائيين وبعض فلاسفة العرب في القرن الثاني عشر إن مأل الحضارات دائما تقريبا هو أن يغمرها ويستولى عليها الذين والغيبيات والشحر، وهكذا تاريخها دائما، وهي الحضارات، 1963).

#### \* صاموثيل هنتنفتون (SAMUEL HUNTINGTON)

هو منظّر الامبرياليّة الأمريكيّة العدوانيّة لفترة ما بعد الحرب «الباردة»

اعتمد هذا المفكر الأمريكيّ على نظريّات سبنقلر وتوينبي وبرودال، وذاع صيته في تسعينات القرن العشرين. ويعتبر هنتنغتون في كتاباته (مثل كتاب صراع الحضارات الصّادر عام 1996) أنّ العالم ينقسم إلى حضارات متباينة جدّا وهي: اليابانيّة والصّينيّة والهنديّة والإسلاميّة والغربيّة والأمريكيّة واللاّتينيّة والإفريقيّة، وهذه الحضارات هي الفضاءات السّياسيّة الكبرى التي يجد فيها الفرد توازنه، وتقوم هذه الحضارات على الدّين أساسًا. وتبعًا لذلك، فإنّ محرّك التّاريخ اليوم ليس الصّراع الطّبقيّ أو التّنافس بين القوميّات أو الاقتصاد، وإنّما العامل الثقافيّ وخاصّة الدّين. وتتميّز الحضارة الغربيّة في نظره بالتسامح والإنسانية وقبول التّعدديّة، بينما حضارات بلدان «الجنوب» قائمة على الاستبداد والانغلاق على الماضي والتّمتك به، رغم أنّ هذا الماضي غير قادر على مدّها بالحلول لمشاكلها الرّاهنة وهي الفقر والبطالة وتدنّي مستوى المعيشة وكثرة الإنجاب والدّكتاتوريّة السّياسيّة والرّشوة.



صاموثيل هِنتنغتون

وليس الاستعمار هو العسؤول عسب هنتنفتون عن تخلف بلدان والمحضارية لتلك البلدان، وهر غر قاد ما الجنوب وإنما وليس الاستسرر ولي المسترية لتلك البلدان، وهي غير قادرة على تبني العضارة والمان والهند)، وذلك المنان والمعنارة العضارة العضارة العضارة المنان والهند)، وذلك المنازة العضارة العضارة المنازة العضارة المنازة العضارة المنازة المنازة المنازة العضارة المنازة ال المحؤول هو السمال المعرفي المستثناء اليابان والهند)، وهي غير قادرة على تبني العضارة الغربية حتى ولو أرادت ذلك (باستثناء اليابان والهند)، وذلك لانها في تبني العضارة منا العداء كامن في أديانها أو في حركات فكرية إنها في جوهرها معادية الغربية حتى وسر ر الغداء كامن في أديانها أو في حركات فكريّة اخرى موجودة لابها، ومنية الخرى موجودة للبها، ومنير

والعلاقة بين الغرب و الجنوب؛ ستكون في المستقبل علاقة صراع لا علاقة تعاون، والعلاقة بين رور والتعاون مع بلدان الجنوب وتركها وشأنها (عدم التعاون، وينصح هنتنغتون الغرب بعدم التعاون مع بلدان الجنوب وتركها وشأنها (عدم الندخل في وينصح مستول و وسابها (عدم التكنولوجيا إليها...) ويطالب هتنفتون الغرب بتسخير كل نزاعاته المستعمل العرب بتسخير كل جهده لتوحيد نفسه اقتصاديًّا وسياسيًّا وروحيًّا حتى يحافظ على هيمنته على العالم وتميزه جهده سر ... المنمثّل في مواصفات لا توجد لدى غيره وهي: الإرث الحضاري الإغريقيّ الرّومانيّ، المسس ي و المسيحية الغربية التي ساهمت في تشكيل هوية الغرب، العلمانية أو الفصل بن ما هو والمسيحية الغرب، العلمانية أو الفصل بن ما هو والعجب وما هو دنيوي، سيادة القانون، التّعدّديّة الاجتماعيّة، المجتمع الملنيّ، التّمثيل النَّابِيُّ الدُّيمقراطيُّ، حقوق الإنسان والفرديَّة الخلاَّقة.

إِنَّ نظريَّة هنتنغتون تركّز على صمود القيم الثّقافيَّة والدّينيَّة التّقليديَّة لبلدان الجنوب، أمام الحداثة الغُربيّة خلافًا لماكس فيبر الذي يرى العكس، وهذه النّظريّة شبيهة جدًّا بتلك النَّظْرِيَّة الرائجة في العالم العربيِّ والقائلة إنَّ الصَّراع بين العرب والغَرب منذ الحروب الصليبية هو صراع بين غرب «مسيحي» وشرق «إسلامي، ولا دخل فيه للمصالح الاقتصادية إِلَّا بنسبة قليلة جُدًّا. ويعتقد هنتنغتون أن الكفّة الحضاريّة بدأت ترجّع لصالح آسيا نظرا إلى الازدهار المتصاعد للاقتصاد الصّينيّ وإلى التّزايد الدّيمغرافي السّريع للمسلمين.

#### # فرانسيس فو كوياما (FRANCIS FUKUYAMA)

عُرِفَ هذا المفكّر الأمريكيّ بفضل كتابه: نهاية التّاريخ وخاتم البشر (1992)، وقد استلهم هذا الكتاب من قراءة الاسكندر كوجيف (Alexandre Kojeve) لهيغل، ويلاحظ أَذْ كُلُّ الْأَنظمة السّياسيّة من ملكيّة ونازيّة واشتراكيّة فشلت فشلاً ذريعًا، والنظام الوحيد الذي استطاع أن يفرض نفسه على كلِّ العالم هو الرَّأسماليَّة والدَّيمقراطيَّة السَّباسيَّة. وهذا النّظام هو أفضل ما يمكن أن يخلقه البشر، وهو نهاية التّاريخ. ويرى فوكوياما أنّ كل المجتمعات تسير على وتاثر متفاوتة نحو هذا الأنموذج الرّاسمالي الدّيمقراطي، ويمكن لمجتمعات العالم أن تُرسِيَ بينها علاقات نسامع وتعاون وتتهي بذلك القراعات، وعلى بلدان «الجنوب» إذا ما أرادت التّحوّل إلى الأنموذج الرّأسماليّ -ي مسجابه بعشروط التاليه. • نطوير البنية الاجتهاعيّة في اتجاه المساواة بين الأفراد والتّقليص من الفوارق الطّبقيّة والطَّائفيّة والجهويّة، وإنتاج مفاهيم ذهنيّة لتدعيم هذه الهيكلة الجديدة للبيئة

خلق مجتمع مدني حركي ونشيط بين الدولة والفرد يستطيع الناس من خلاله ممارسة
 حرباتهم وتطوير إبداعاتهم، والتخلي عن فكرة الاعتباد المفرط على الدولة.

حرّباتهم و مطوير إبداعاتهم، والمصني عن عني الانغلاق الحضاري والتّعصّب عدم المبالغة في التّعلّق بالجهوية القومية لأنّ ذلك يعني الانغلاق الحضاري والتّعصّب الثقاف.

التعابي. • تفسير النّصوص الدّينيّة القديمة تفسيرًا عصريًّا، والعمل خاصّة على ترسيخ قيم المساواة والعدالة الاجتهاعيّة والتّسامح.

المساواة والعدالة المبيات والسياسية إيهانًا مخلصًا بالدّيمقراطية (حرّية التّعبير، ضرورة إيهان النّخب الاجتهاعية والسّياسية إيهانًا مخلصًا بالدّيمقراطية (حرّية التّعبير، النّداول السّلميّ على السّلطة السّياسيّة، احترام حقوق الإنسان)، ومحارسة ذلك حتى نصبح تلك النّخب قدوة لعامّة النّاس.



فرانسيس فوكوياما 3 - مآخذ فيلسوف التّاريخ ومواطن قصوره

بتسم موقف الكثير من المؤرّخين المحترفين من فلسفات التّاريخ إمّا باللاّمبالاة أو بالرّفض. لكنّهم مع ذلك لا يستنكفون عن استخدام بعض الأفكار والمفاهيم التي وردت في كتابات فلاسفة التّاريخ، فقد استعاروا من فولتير فكرة تحقيب التّاريخ الأوربّي إلى قديم ووسيط وحديث، واستعاروا من قيزو (GUIZOT) فكرة أنّ تاريخ أوروبًا الحديث قام على كاهل الطبقة الوسطى (البرجوازيّة) واستعاروا من هيغل فكرة أنّ التّاريخ هو مسيرة الحرّية، وعن توكفيل (TOCQUEVILLE) فكرة أنّ التّاريخ المعاصر هو مسيرة انتصار الدّيمقراطيّة، وعن كونت (COMTE) فكرة أنّ التّاريخ المعاصر هو مسيرة انتصار العلم...

و إنّ أهم نقد وقع توجيهه لفلسفات التّاريخ هو وقوعها في مأزق لا حلّ له، فهي من الحية ثانية نقول اذ الان الله فهي من إِنَّ أَهُمْ نَقَدُ وَمِعُ مَو بَيهِ عَلَيْهُ مَقَرَّرَةً سَلْقًا، وَمِن نَاحِيةً ثَانِيةً نَقُولُ إِنَّ لِلتَّارِيخِ غَايةً مقرَّرةً سَلْقًا، وَمِن نَاحِيةً ثَانِيةً نَقُولُ إِنَّ الإنسانُ عَلَيْ مِن المَّنَاقِضِينَ؟

مَا التَّهُ فَيْقُ مِن هَذِينَ الأَمْرِينَ المَناقِضِينَ؟

مَا التَّهُ فَيْقُ مِن عَلَيْ مَنْ الْمُرِينَ المَناقِضِينَ؟ ناريخه، معبد و عندما يقع توظيفها سياسيًا: كم من مذابع ونظائع التعاية (خلة المدروة) ونظائع ونظائع

خطورة بعس الشيوعية والنّازية بدعوة أنّ الغاية (خطق المجتمع الشيوعيّ الفاضل اللّه من مذابع وفظالع المّديم الشيوعيّ الفاضل الله من كانّ الله الله المتمع الشيوعيّ الفاضل ارتكبت باسم الأري) تبرّر التخلص من كلّ الذين يويدون ايقاف الشيوعيّ الفاضل الدين يويدون ايقاف مسيرة القاديغ المادي مدر المادي المادي مدر المادي ال او المسلم المارمة تحكمه: انظر كتابه: بؤس التّاريخانية (1935).

به الحروب في نظر هيغل وقعت الآنها أمر عقلاني وضروريّ لتحقّق الرّوح المطلق. الله عنيف المحرب العالمية الثانية توجيه نقد عنيف لفلسفات التاريخ وخاصة وخاصة للشيوعيّة والنّازيّة، لأنّ هذه الفلسفات اعتبرت الأساس النّظريّ لما ارتكبته الأنظمة الكليانية (Totalitalre) من إبادة لملايين البشر. لقد ذهب بعض النقاد إلى اتهام سبنقلر بنعبيد الطّريق للنّازيّة لأنّه مجّد في كتاباته الرّوح البروسّية القديمة والنّظام الملكيّ , النَّلاء الإقطاعيِّين والنَّزعة العسكر ثاريَّة (Militariste).

- تعلَّق فيلسوف التَّاريخ بالأحداث الأساسيَّة وبالشَّخصيَّات الكبرى وإدراجها ضمن نسق متناغم، وإهماله أحداث الحياة اليوميّة التي يعتبرها ضمنيًّا عديمة التيمة.
- اعتبر هيغل أنَّ الدُّولة الألمانيَّة هي نهاية التَّاريخ وبلوغ السَّعادة الإنسانيَّة، لكن تُرف نبرر وقوع الحربين العالميتين والحروب الأهلية والمجاعات.. بعد قيام الدُولة الألمانية؟
- اليس الدّافع القومي هو العامل الكامن وراء بعض فلمفات التاريخ؟ ألم يدافع هيغل دفاعًا مستميتًا عن الدّولة الألمانيّة؟ ألم يعتبر أنّ الرّوح المطلق للدعهد للألمان بعد ظهور البروتستانيّة بإيصال نعيم الحرّية إلى كلّ الجنس البشريّ؟

انهاية التاريخ الا تعني ضمنيًا أن نمط الإنتاج الرّاسيالي سيظل قائبًا إلى الأبد، لكن لا

يوجد مؤرّخ واحد يحترم نفسه يمكن أن يصدّق هذه الدّعاية البرجوازيّة. ختامًا لهذا الفصل، يمكن القول إنّ العالم تحوّل اليوم - بفعل «العولمة الاقتصاديّة نَفْنِهَ عظمي عرفتها البشريّة بعد الفلاحة والصّناعة وهي الإعلاميّة. ورغم أنّ النّاريخ ى حرسه البسرية بعد العارجة والسائدة هي العاريخ، فالتاريخ، فالتاريخ في نظر الكثير أصبح عالميًّا، إلاّ أنّ الفكرة السّائدة هي رفض أيّ فلسفة للتاريخ، فالتاريخ العلّة والتقدم من المفكرين تتابع فوضوي لأحداث جاءت بها الصدفة، ومقولات مثل العِلَيّة والتّفدّم

والحرّبة مقولات واهية. وباستثناء العلم والفنّ حيث حقّق التّاريخ تقدّمًا (لكن مفهوم النّقدّم بالنّسبة إلى الفنّ يمثّل إشكالاً) فإنّ الميادين الأخرى (الأخلاق، السّياسة...) تمثّل مزيجًا من التّقدّم والنطور ومن الرّكود والتراجع. لكن هل يمكن أن نتصوّر أن يقتنع الجميع بفكرة أنّ التّاريخ لا غاية له؟ إنّ التّساؤل عن معنى التّاريخ سيظلّ قائمًا ما دام هناك بشر على وجه البسيطة.

## الوثانسق

1) مِكْيَافِيلي: الفضيلة والفساد عوض الأنموذج الإلاهي في تفسير التَّاريخ:

١) مستر من من من المسرية في تَغَيَّر، فهي تتحسّن تارة وتَسُوم تارة أخرى، وقد نَعثر على مدينة أو على بلد منظم بطريقة مدنية من قبل رجل ذي قيمة، وقد نراهما ينقدمان على على الأفضل في فترة ما، والشّخص الذي يُولد في وضعية مثل هذه ويُنوّهُ بالزّمن الماضي ويفضّله على الحاضر، هو شخص مخطئ ... إلاّ أنّ الذين يُولدون لاحقا في هذه المدينة او في ذلك البلد، ويجدون أنفسهم في عهد من التّطور، فإنّ ما يُوجّهُونه من نقدٍ، يكون في محلَّه. إنِّي أرى شخصيًا بالقياس إلى الطريقة التي تتطوَّر بها الأمور، أن العالم ظلَّ دائما هو نفسه، وهناك دائما الخير وهناك دائما الشرّ، لكنّي أعتقد أن مكانة كلّ من الخير وكل من الشر، تختلف من بلدٍ إلى آخر كما نستشفُّ ذلكُ من خلال معرفتنا للممالكُ القديمة التي كانت تُراوِحُ بين الخير والشرّ حسب تغيّر عاداتها، لكن دونَ أن يتغيّر كل العالم، مع فارق وحيد هو أن الفضيلة كان ملاذها أولا في آشور ثم لدى الفرس العِيدِين ثم لدى بلاد فارس، ثم تحوّلت إلى إيطاليا وروما. إنّ الإمبراطورية الرّومانيّة، رغم أنه لم تَرْبُها امبراطوريّة ذاتُ وزن، كانت ملاذًا للفضيلة، لكنّنا نرى رغم ذلك أن هذه الفضيلة نُوزُّعت على عدة أمم، وهذا هو شأن مملكة الفرنجة ومملكة الأتراك والسلطان، وهذا هو اليوم شأن الشّعوب الألمانيّة، وكان في الماضي شأن السَّرَّازَان (LES SARRASINS) الذين أنجزوا أشياء كبيرة واحتلُّوا جزءًا هاما من العالم بعد أن دَمَّرُوا الإمبراطوريّة الرّومانيّة الشّرقيّة. لقد وُجدت إذن في كل هذه البلدان وبعد الانهبار الرّومانيّ ولدى كل هذه الطّوائف، فضيلةٌ عالية لا تزال قائمة في بعض الأماكن، ونحن نتحسّر عليها ونتذكّرها بكلّ اعتزاز. إنّ الذين يُولدون في هذه البلدان ويُثنون على الماضي ويتغَنُّونَ به أكثر من الحاضر، يَسقُطونَ في الخطاء لكن الذين يُولَدُون في إيطاليا أو في اليونان ولم يصبحوا بعد من المناصرين للبابا في إيطاليا، أو أتراكا في اليونان، فإنّ من حقهم أن يُديروا ظهورهم لعصرهم وأن يمدحوا الماضي. إنّنا إزاء تاريخين: تاريخ ينطوي على يُديروا ظهورهم لعصرهم وأن يمدحوا الماضي أنها قد يكفّر عن بؤسه الشديد أشياء كثيرة تجعله محل إعجاب، وتاريخ آخر لا يملك شيئا قد يكفّر عن بؤسه الشديد وعاره وخزيه، فلا دين ولا قانون ولا انضباط عسكري، وكل شيء تنخره السّلبيّات، وهذه السّلبيّات تصبح كريهة أكثر سبب تَفَشيها لدى أولئك الذين يتولّون أمر المحاكم ويفرضون قيادتهم على الجميع ويعتقدون أنهم محبوبون جدّا...».

NICOLAS MACHIAVEL: Discours sur la première décade de Tite-Live. livre II, avant-propos (Traduction), Paris, Laffont, 1978, pp 291-292.

## 2) ماركس وإنقلز والدور الأساسي للاقتصاد في التّاريخ:

الله المواصر والمعروب المفهوم للتاريخ على تطور السَّيرورة الحقيقية للإنتاج، وذلك بالانطلاق من الإنتاج المادي للحياة المباشرة، وَوفَقَ هذا المفهوم، فإنَّ شكل العلاقات البشرية المرتبط بهذا النّمط الإنتاجي والناّجم عنه - أقصد المجتمع المدني بمختلف مستوياته - هو أساسُ كل التّاريخ...

لقد تركت كلّ النظريّات التّاريخيّة إلى حدّ الآن، جانبا وبصفة تامّة، هذه القاعدة الحقيقيّة للتّاريخ، أو اعتبرتها بمثابة الشيء الثانوي، معتمدةً على معايير من خارج هذا التوريخ. إنّ الإنتاج الحقيقيّ للحياة يَبرُزُ بصفّته أصلُ التّاريخ، بينما يبدو ماهو تاريخيّ فعلا وكاته مفصول عن الحياة العادية، أو كأنه من خارج كوكبنا تماما، فالعلاقات بين البشر والطبيعة تصبح تبعا لذلك مقصيةٌ عن التّاريخ، وهو ما يُقرز ذلك التعارض بين الطبيعة و التّاريخ، وبالتّالي فإنّ هذه النظرة للتّاريخ لم تحتفظ من التّاريخ إلاّ بالأحداث التّاريخية والسّياسيّة الكبرى وبالصّراعات الدينيّة، وهذه في نهاية المطاف، مسائل نظريّة، وقد اضطرّت بصفة خاصة إلى القبول بالنّسبة إلى عصر تاريخي بوهم ذلك العصر. ولنفترض أنّ عصرًا تصوّر أنّ أسبابًا سياسيّة أو دينيّة خالصة هي التي تحكمت في تطوّره – رغم أن السّياسيّة والدّينيّة بالله العصر. عن المحدّدات الحقيقيّة لذلك العصر فإنّ مؤدّخ ذلك العصر يقبل بهذه النّظريّة. إنّ «المخيال» و«التّصوّر» اللذين يحدّدان مقاربة أولئك النّاس لممارستهم الحقيقيّة، يُتحوّلان إلى القوّة الوحيدة المحدّدة والنّشيطة التي تُهيمن على هؤلاء النّاس وتحدّد ممارستهم...».

MARX-ENGELS: <u>L'Idéologie allemande</u> (1846) (Traduction), Paris, édit. Sociales, 1975, pp 69-71.

3) الفيلسوف هيغل ودور «الرّجال التّاريخيّين) في مسيرة العلل المطلق: و) الفيلسوب من التّاريخيّين هم أولئك الذين يقولون قبل غيرهم، مَا يُريد النّاس من مسيرة العقل المطلق:
 الصّعب أن نعرف ماذا نريد، إذ يمكن أن أو بد كذا إلى عالم الريد النّاس المناس من المناس المنا ه... إن الاستسس و من الصعب أن نعرف ماذا نويد، إذ يمكن أن أربد كذا أو كلاه الناس القيمة عنا يُربد الناس القيمة المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناسبة سَلَمْ وَاقْمُونَ مِنْ وَاقْمُونَ مِنْ وَاقْمُونَ مِنْ الْمُونِ مِنْ الْمُونُ مُنْ الْمُونِ مُنْ الْمُونِ وَمُمْ لَا يَعْمُلُونَ مُنْ الْمُؤْمِنُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ أبضا أن ما يويسر ... لأنّ إرادة الرّجل العظيم تُعارِسُ عليهم وهم لا يغعلون ذلك لارضاء الفسهم، وهم لا يغعلون ... المدمه د أمامه، حتى ولو اعتبروه قدة خارس عليهم ومن داخلهم تأثيرًا ذلك الإرصاب من الصمود أمامه، حتى ولو اعتبروه قوة خارجية وأجنبيه، ومن داخلهم تأثيرًا المستطيعون الصمود أمامه، لأنّ الدّه من في مستمل من واجنبيه، وحتى ولو كان ذلك عجس عبد الم فراد، وهو داخليتهم اللاواعية التي يُغرجها عظام الزجال إلى عالم الذاخلي لكل الأفراد، وهو داخليتهم اللاواعية التي يُغرجها عظام الزجال إلى عالم الذاخلي الم الارادة الم مدروة الداختي . الله علام الرّجال هي إذن ما تُريده الإرادة الحقيقيّة للآخرين، لذلك الوعي. إنّ إرادة الحقيقيّة للآخرين، لذلك الوعي، ١٠٠٠ من المنطا يقبلونه رغم تردد إرادتهم الواعية. أنهم يسيرون وراء قادة الأرواح المال المالية النهم يسيرون وراء قادة الأرواح مهرس على الله م يعرفون أنَّ القوَّة الجامحة الدَّاخليَّة الأُولئك القادة الأنبة نحوهم، نوَّةٌ لا هؤلاء، لأنهم يعرفون أنَّ القوَّة الجامحة الدَّاخليَّة الأولئك القادة الأنبة نحوهم، نوَّةٌ لا هو. وإذا ما ذهبنا بعيدًا وألقينا نظرة على مصير أولئك الرّجال التّاريخيّين، نكتشف مهر المسيرة المتقدّمة المرابع على المسيرة المتقدّمة المرابع على المسيرة المتقدّمة للرّوح المعداء لأنهم ما والمتقدّمة للرّوح المطلق (L'ESPAIT)، لكنّهم بصفتهم أفرادًا مختلفين في جوهرهم، فإنّهم لم يكونوا ما نسميه عادة بالسعداء، فهم لا يفكرون في السعادة وإنَّما وضعوا هدفهم نُصب أعينهم، وهذا الهدف... بلغوه بجهد جهيدٍ. لقد استطاعوا بلوغ راحة الضَّمير، وتحقيقُ ما يصبون إليه، وهو الهدف الكوني. لقد وجدوا أنفسهم أمام هدف عظيم، فقرروا تحقيقه بكل شجاعة رغم موقف البشر، ولم يكن همهم البحث عن السعادة، وإنّما اختاروا الشِّفاء والنَّضال والعمل لتحقيق هدفهم، وعندما حقَّقوا ذلك الهدف، لم يشعروا بتلك المتعة الهادنة، ولم يشعروا بأيَّة سعادة، فكَينُونَتُهم هي العمل، وحلمُهُم حذد طبيعتهم وأمزجتهم، وعندما حققوا هدفهم، أصبحوا مثل الخراطيش الجوفاه، وربُّما وجَدُوا صعوبة في الوصول إلى غايتهم. لكن في اللحظة التي يصلونها، تختطفهم المنة وهم صغار السنّ مثل الاسكندر أو يقع اغتيالهم مثل القيصر أو يقع نفيهم مثل نابلون. ماذا جَنُوا؟ هذا سؤال يفرض نفسه. إن ما جنوه هو مفهومُهُم وهدفَهُم وما أنجزوه. إنهم لم

HEGEL: La Raison dans l'Histoire, Paris, Plon, 10-18, 1965, pp 123-124.

 أن المسألة ليست في التعرف إلى الظواهر الملموسة للتاريخ في حد ذاتها أو
 أن المسألة ليست في التعرف إلى الظواهر الملموسة للتاريخ في حد ذاتها أو 4) الفيلسوف أُزُوَالْدُ سينقلِر وما وراء التّاريخ الظّاهر: رب المسالة ليست في التعرف إلى الطواهر المنفوس سال في الظواهر وماذا بعني هذه الظواهر وماذا بعني لذائها ماذا تعني هذه الظواهر وماذا العهد أو إلى ذاك، وإنّما ماذا تعني الى هذا العهد أو إلى ذاك، وإنّما ماذا تعني الى هذا العهد أو إلى المناه الم

حدوثها. ويتصور المؤرّخون الحدثيّون أنهم قاموا بأكثر ممّا هو مطلوب، وذلك بتدعيم ما بكنبونه - بتفاصيل مأخوذة من الحياة الدّبنيّة والاجتماعيّة وخاصّة من تاريخ الفنّ- عن المعنى السّياسي لعصر ما، لكنهم ينسون العنصر الحاسم، والحاسم يعني هنا أنّ التّاريخ الظَّاهر للعيان هو التعبير والعلامة النَّفسيَّة، أي اشياء صوريَّة، ولم أعثر على أي مؤرَّخ درس جدِّيا القرابة المور فولوجيَّة التي تربط داخليًّا اللُّغة الصّوريَّة بكل الميادين الثقَّافيَّة، والذي استطاع - من وراء الأحداث السياسية - التعرف بعمق إلى الأفكار العميقة والحميمية جداً للرّياضيّات لدى الإغريق والعرب والهنود والأوروبيّين الغَربيّين، أو استطاع التعرّف إلى معنى أسلوبهم التزويقي وأشكالهم العمرانية والميتافيزيقية والمأسوية والغنائية الأساسية واختياراتهم وتوجهاتهم في مجال الفنون الكبرى وتفاصيل التّقنية الفنّية واختيار المواد، فضلا عن المعنى الحاسم للمشاكل الصورية للتاريخ. من منّا يعرف أنّه يَوجَدُ ارتباطٌ عميق على مستوى الشكل بين الحساب التفاضلي والمبدإ السلالي لعصر لويز الرابع عشر، وبين شكل المدينة القديمة والهندسة الاقليديّة وبين المنظوريّة المجاليّة للرّسم الزّيتي في العالم الغُربي وغزو المجال عن طريق السَّكك الحديديَّة والهاتف والأسلحة النَّاريَّة، وبين الموسيقي الآليَّة القانمة على الانسجام والطباق، والنظام الاقتصادي للقروض، وحتى الأمور المبتذلة في السّياسة تأخذ من هذه الزّاوية طابعًا رمزيًا وميتافيزيقيًا بارزًا، وربّما لأوَّلَ مِرَّةَ يُنظر كَذَّلَكَ إلى أشياء بصفتها رموزًا، ويقع تأويلها كذلك مثل النَّظام الإداري للمصريين والنظام النقدي القديم والهندسة التحليلية والشيك وقناة السويس والمطبعة الصّينيّة والجيش البروسي وتقنيّة الطّرقات الرّومانيّة. إنّ هذا دليلٌ ساطع على أنّنا لم نوضّع بعد الجانب النّظريّ لفنّ البحث التّاريخي.

إنّي أستى من الآن فصاعدًا وأبولُونيًّا وح الثقافة القديمة التي اختارت الجسم الفردي الحاضر والحسّاس بصفته أنموذجا مثاليًا للامتداد، وهذه العبارة أصبحت مفهومة من قبل الجميع منذ نيشه. ومقابل هذه الرّوح الأبولونية، هناك الرّوح الفاوستية التي اختارت على المستوى الرّمزي البدائي المجال الصّافي اللاّمحدود والذي تمثل كل الثقافة الغربية النّابتة في سهول الشّمال بين الآلب والنّاج، وذلك منذ ولادة الأسلوب من نوع «الرّومن» (ROMAN) في القرن العاشر. إنّ تمثال الإنسان العاري أبولوني، بينما فن تتابع الانغام في القطعة الموسيقية هو فاوستي، ونجد كذلك الإبولونية في الثبوتية الميكانيكية وطقوس العبادة المادية لآلهة الأولمب وفي المدن الإغريقية المعزولة سياسيًا وفي نهاية أوديب وفي رمزية الذكر -PHAL) والبروتستانية وفي المذهب الكاثوليكي وفي المروتستانية وفي السلالات الكبرى للعصر الباروكي بسياستها القائمة على الاستثثار المروتستانية وفي السلالات الكبرى للعصر الباروكي بسياستها القائمة على الاستثثار

بالغراد وفي مصير الملك لير (LEAR) (1) (LEAR) وفي المثل الأعلى لِلعادونا (MADONE)، وفي عدائد والمست الثاني للشاعر خدته (عدم المست بالغراد وفي مصير المسترر المسترر المائر الاعلى للمائونا (MADONE)، وفي ديانريس و دَانتي (MADONE)، وفي ديانريس و دَانتي الرّسم الذي يحدّد الأجسام الفودية بالناعر فوته (GOETHE)، ونهد وباتريس، داسي ،- الرّسم الذي يحدّد الأجسام الفرديّة بالخطوط، ونجد الفاوسيّة الذي يبنى مجالات بواسطة الأضواء والظلاليد فال الأبولونية فعدت في مجالات بواسطة الأجسام العردية بالخطوط، ونجد الفاوسنية في الرّسم الذي يبني مجالات بواسطة الأضواء والظلال، فالرّسم الجداري الفالي في الرّسم الزّينيّ لوامد الله المحداري العالي في الرّسم الله على الله المختلف عن الرّسم الزيتي لوامبراندت (POLYGNOTE) ليوليقنوط (REMBRANDT) مختلف عن الرّسم الزيتي لوامبراندت (REMBRANDT)، ونجد الا بولوب ب التطور الدّاخلي، أي التّاريخ العقيقي الدّاخلي أو العّارجي، ونجد ويتجاهل فكرة التّعارجي، ونجد وتجد الكيان الغَربي، ولله ويتجاهل محر الخاربي الذي يتمتع بوعي حاد بمصيره، والذي له نظر موجه الفاوستية في الكيان الغربي الذي يتمتع بوعي حاد بمصيره، والذي له نظر موجه للداحل، و النظر في الماضي والمستقبل. ونجد على مشارف هاتين الثقافتين وفي عدمتهما الثقافة النظر في المسلم وتعير وتؤول الأشكال أو ترثها دون تغير المسلم وتعير وتؤول الأشكال أو ترثها دون تغير، العربية، وكانت والسطة حضارية تقترض وتغير وتؤول الأشكال أو ترثها دون تغير، العربية ر وعماد هذه الثقافة العربية الروح السحرية التي كانت متيقظة في عصر أوغسطس، وفي الحبر الجغرافي الواقع بين دجلة والنيل وبين البحر الأسود وجزيرة العرب الجنوبية، ظهر علم الجبر وعلم الفلك والكيمياء والفسيفساء وفَنَّ الخط والخلفاء والمساجد والطفوس الذينية والكتب المقدسة للأديان الفارسية واليهودية والمسيعية وأدبان المصر القديم المتأخّر، والمانويّة...».

oswald spengler: <u>Le Déclin de l'Occident: Equisse d'une</u> morphologie de l'Histoire universelle, (Traduction), Paris, Gallimard, 1976, (T1), pp 18-19-179.

5) فلسفة التّاريخ اليوم (2013) في نظر الفيلسوف والصحفي الاسكندر لاكروا (ALEXANDRE LACROIX)

المد أصبحنا مسكونين بشعور باطني بأنّنا تَاتهون. إنّه الشّعور بأنّ التّاريخ تلاطم أمواجه في كلّ الاتجاهات، من دون أن يكون لنا أدنى تحكّم في مساره. لقد أصبحنا أمواجه في كلّ الاتجاهات، من دون أن يكون لنا أدنى تحكّم في مساره. لقد أصبحنا مثل الطّائرة التي تبلّغ أقصى سُرعتها لكن غرفة القيادة فارغة. إنّ الواضع هو أن رؤساء الدول لا حول لهم ولا قوة، أمّا عالم رجال المال، فبالرغم من اقتناعهم بأنهم ماسكون الدول لا حول لهم ولا قوة، أمّا عالم رجال المال، فبالرغم من اقتناعهم بأنهم ماسكون الدول لا حول لهم ولا قوة، أمّا عالم رجال المال، فبالرغم من اقتناعهم بأنهم ماسكون بأنّ قيادتهم تتخبط في الضباب الكثيف للتخطيط على المدى القصير، أمّا المنافق على المدى القصير، أنّ خزّان الوقود قد نَضُب، ورغم ذلك، فإنّنا لا ناغث أنصار الإيكولوجيا، فهم يصرخون بأنّ خزّان الوقود قد نَضُب، ورغم ذلك، فإنّها أقحمتنا في موجة من الزّوابع غير المسبوقة. إنّ المستقبل الذي اليهم، أمّا الأنترنات، فإنّها أقحمتنا في موجة من الزّوابع غير المسبوقة. إنّ المستقبل الذي اليهم، أمّا الأنترنات، فإنّها أقحمتنا في موجة من الزّوابع غير المسبوقة. إنّ المستقبل الذي المنافقة المنا

 <sup>(1)</sup> KING LEAR : تراجيديا لوليام شكبير (1606).
 (2) BÉATRICE : امرأة من فلورانس أحبها دانتي وخلدها في «الكوميديا الإلاهية».

كان في ما مضى مرسومًا بدقة، أصبح اليوم في عتمة جعلت بعضهم يتحدّثون عن انهاية التاريخ، ومع ذلك ا فإنّ الفلاسفة - من القدّيس أوغسطس إلى هيغل مُرورًا بمكيافيلي ما انفكُوا يُطالبوننا باستكشاف المنطق الخفيّ الذي يتحكم في المسار الظّاهر للأحداث، فهل أن التّاريخ هو تاريخ دوريٌ على غرار فصول السّنة؟ أم هو تتابعٌ لمجرّد صراعات؟ أو هو سيرورةٌ عقلانية مستقلة عن الإرادات الفردية؟ إنّ مختلف الرّدود الدّفاعية ضدّ هَوسِ الشّعور بخطر النّدهور، مطابقةٌ للأجوبة التي تُقدّمُها لهذه التساؤلات...».

ALEXANDRE LACROIX: y a-t-il un pilote dans l'Histoire? Philosophie magazine, Paris, Fév. 2013.

# الفصل الثَّاني عشر **مؤرّخ اليوم**

في النَّصف الأول من القرن العشرين، كانت الأنساق النَّظريَّة والفلسفيَّة نهيمن على الفضاء الفكريّ في العالم الغُربيّ (برقسون، فرويد، هوسّرل، سارتر...) لكنّ بداية على الخمسينات، بدأ عصر التشكيلات الفكرية الكبرى في التصدّع، وأصبح الفكر الغربي من على المنطقة المرابع المنطقة التي قامت عليها الحداثة الغربية منذ عليها الحداثة الغربية منذ عصر الأنوار (قيم العقل والتقدّم والحرّية) من جهة، وتواصل تقدّم العلوم على وتبرة هائلة من جهة ثانية، وأصبح أغلب المفكّرين مسكونين بهاجس غياب المطلق وبالعجز عن إيجاد تبريرات مقنعة لأسس العلم والأخلاق والسّياسة والتّشريع والقضاء في ظلّ غياب مبدإ أول يمكن الرّكون إليه، وهكذا ظهرت نظرية اموت الله والميتافيزيقياً على يد نيتشه، وظهرت الوجوديّة وعدميّتها، والبراغماتيّة وإنكارها المعيار النّظري للصدق، وظهر نقد التقنية المعاصرة لهابرماس ونقد اللُّغة الفلسفيَّة لويتغنشتاين...إلخ. وظهرت كذلك انظرية ما بعد الحداثة، ولم يبق علم التّاريخ بمنأى عن هذا المناخ العام الذي لقي تنويجه في ظهور «العولمة» (LA MONDIALISATION).

#### 1 - العولمة

يمكن تعريف العولمة تعريفا عاما ومختزلا، بالقول إنها ثالث مراحل الامبرياليّة، وهي مرحلة تركز الهيمنة الأمريكية الساحقة على العالم منذ انهيار الاتحاد السوفياتي الشَّيوعي (1991)، وتمثَّل ثورة المعلومات والاتصالات عماد هذه الهيمنة، أمَّا أدانها فهي الشّركات متعدّدة الجنسيّات التي سيطرت سيطرة تامّة على كلّ مفاصل الاقتصاد لا على بعضه كما كانت الحال من قبل، ويلاحظ كذلك استشراء المضاربات العالبة بصفة مهولة على حساب الإنتاج، وتعتبر هذه الشركات أن الدولة - القومية التقليدية

عقبة في طريقها، ورغم التوسع المطرد القتصاد السوق وللثقافة الرّأسماليّة (في صيغتها ب ي حريب ورسم المستغلال الطبقي ما انفك يستفحل، والاستقطاب (أي الأمربكية) في العالم، فإنّ الاستغلال الطبقي ما انفك يستفحل، والاستقطاب (أي انقسام العالم إلى مراكز رأسمالية متطورة جداً وأطراف ضعيفة ومهيمن عليها) لا يزال مُلاَزِمًا للنوسَع الراسمالي، ويتمثّل اساسا في بُروز «عالم رابع» مهمش وغَير مصنع (اغلب بلدان إفريقيا السوداء جنوب الصحراء)، ومن المجازفة القول اليوم إن العولمة هي خويف الرّاسماليّة (نظرية سمير أمين) مثلما قيل في زمن سابق إن الامبريالية علامة على قرب انهيار النظام الرّأسماليّ (لينين).

إن تأملا مدقَّقًا في موضوع العولمة يكشف آنها كانت وليدة تظافر عدَّة عناصر، وهذه

العناصر هي:

- أمم سمة للعولمة هي الاحتكارات العظمى التي أصبحت تتحكّم في كلّ النشاط الافتصادي العالميّ بلا استثناء، وقد أصبحت هذه الشّركات متعدّدة الجنسيّات ظاهرة بارزةً منذ ثهانينات القرن العشرين بفعل ثورة المعلوماتيّة، والفرق بينها وبين الشركات الاحتكارية لأواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هو وزنها المالي الهائل وممارستها لأنشطة لا حصر لها (الصّناعة، التّجارة، الزّراعة، الخدمات وخاصة المضاربات الماليّة التي أصبحت ظاهرة بارزة في عصر العولمة).

\* استنفاذ السّياسة الفورديّة - الكينيزيّة في البلدان الامبرياليّة لطاقتها القصوى في سبعينات القرن العشرين:

إِنَّ الْأَسْبَابِ الْكَامِنَةُ وَرَاءَ تَأْزُمُ السِّيَاسَةُ الْاقْتَصَادِيَّةُ الْفُورِدِيَّةُ - الكينيزيّة في البلدان الرّأسماليّة المتقدّمة هي:

- حصول بلدان العالم الثالث على استقلالها السياسي في خسينات القرن العشرين وستيناته، وهو ما أدّى إلى تقليص بعض مواقع الامبرياليّة في هذه البلدان (التأميات الاقتصادية على سبيل المثال).
  - الارتفاع الكبير في أسعار النفط (1973 1979).
    - ازدياد مديونية البلدان الراسمالية الكبرى.
    - تصاعد النضال العمالي ضدّ التّرفيع في الإنتاجيّة.
- إشباع الحاجات الأساسية لشعوب البلدان الرّاسياليّة (ظهور مجتمعات
- بروز الظَّاهرة المتمثَّلة في تزامن ارتفاع الأسعار وتراجع الاستثمارات الماليَّة

- احتداد البطالة.
- استفحال تراكم رؤوس الأموال والاستشراء المهول للمضاربات المالية، وقد مَثْلُ بديلُ الفوردية - الكينيزيّة في اللّيبراليّة الكاسحة (L'ultralibéralisme). عمل بسين وقد انطلق العمل بهذه السياسة الاقتصادية الجديدة منذ ثمانينات الغرن
- بروز مؤسسات عالميّة لحدمة رأس المال مثل صندوق النّقد الدّولي والبنك الدّولي برور مر والمنظمة العالمية للتجارة والعشرات من المؤسسات البحثية الموجودة في البلدان والمسالية الأكثر تقدّما. ويتمثّل دور هذه المؤسسات في تذويب الخلافات التي قد تنشب بين الدول الرّأسماليّة الكبرى، وفرض اقتصاد السّوق على العالم كله، وإلغاء الحواجز الجمركيّة التي وضعتها بلدان العالم الثّالث، والتّخفيض من أثمان المواد الأوليّة التي تنتجها هذه البلدان، وتكييف الموازنات الماليّة لهذه البلدان حتى يكون باستطاعتها دفع الديون المتخلّدة بذمتها للدّول الرّاسالية الكبرى.
- تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات: تمثلت هذه الثورة التكنولوجية في الفترة ما بين 1980 و 1986 في اختراع المينيتال (Minitel) والكابل والميكرو - إعلاميّة، وفي تكاثر الإذاعات غير الحكومية والتلفزات العامة والخاصة، أمّا في أواسط التسعينات، فقد ظهرت الانترنيت (Internet) والهاتف الخلوي.
- انهيار النَّموذج المجتمعيّ المعروف بتسمية الشتراكي، لقد انهارت الاشتراكيّة في الاتّحاد السّوفياتيّ والبلدان الماثلة له في أوروبًا الوسطى والشّرقيّة (1991) وعادت هذه البلدان إلى الرّأسماليّة، وانتهت بذلك مرحلة انقسام العالم إلى قطبين، وهي المرحلة التي دامت من 1945 إلى 1991 بين الولايات المتحدة الأمريكيّة وحلفائها من جهة والاتحاد السّوفياتي وحلفائه من جهة ثانية. والرّول التي بفيت اليوم متمسّكة -رَسُمِيًّا- بِالاشتراكيّة هي الصّين وكوبا وفيننام وتوريا الشّماليّة.
- تحول الهيمنة الأمريكية على العالم إلى هيسنة ساحقة: لقد كان التنافس بين الدول الرِّ أسماليَّة في الماضي هو القاعدة، أمَّا الهيمنة السَّاحقة، فكانت حالة استثنائية ولا تدوم إلاّ فترة وجيزة جدًّا، أما الجديد اليوم، فهو تحقيق الولايات المتحدة الأمريكيّة لإنجاز لم تحقّقه أية دولة في التّاريخ وهو الهيمنة المطلقة على العالم وبدون أي منازع جدّي، وتدلّ كلّ المؤشرات على أنّ هذه الهيمنة الكاسحة مرشحة للبقاء لمدّة طويلة نسبًا. خول الصّين الاشتراكية إلى قطب عالمي: لقد استطاعت الصّين منذ 1992 تحقيق نِسب

نُموّ افتصادي برقمين ( ما بين 12 × و14 × سنويًا)، ومرد ذلك انتهاجها الإصلاح نُموّ افتصادي برقمين ( ما بين 12 × وهو إصلاح يتمثّل في ضنّح جرعات هامّة اطلق عليه «اقتصاد السّوق الاشتراكيّة»، وهو إصلاح يتمثّل في ضنّح جرعات هامّة اطلق عليه «اقتصاد السّوق الاشتراكيّ».

رعبى حب المسالية في الاقتصاد الصيني الاشتراكي. من الرّاسالية في الاقتصاد الصيني الاشتراكي. النفضاء الرّاسالية في السّامي قرّة الصّين (نجاحها في أكتوبر 2003 في إرسال صاروخ مأهول إلى الفضاء النّامي قرّة الصّين (نجاحها في أكتوبر مخاوف الدّول الامبريالية الغربيّة من «الحظر الأصفر»، الحارجي) لا يمكن إلاّ أن يثير مخاوف الدّول الامبرياليّة الغربيّة من المحلّلين اليوم على أنّ الصّين بدأت تتحوّل بطريقتها الحاصّة إلى ويذهب الكثير من المحلّلين اليوم على أنّ الصّين بدأت تتحوّل بطريقتها الحاصّة إلى

الرّاساليّة.

• تشكل «الاتّحاد الأوروبيّ»: بدأت أوروبًا تتحوّل منذ 1992 إلى قطب اقتصاديّ وسياسيّ (وربّما عسكريّ في المدى المتوسّط). ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكيّة والبابان إلاّ أن يقرآ الحساب اللاّزم لهذا المولود الجديد الذي تقوده «القاطرة» الألمانيّة.

• بداية بروز التناقضات في صلب المنظومة الرّأسمالية العالميّة:

بدایه برور السلطات با ترال جنینیة، لکنها قادرة علی الکبح من جماح الامبریالیة الامبریالیة الامبریکیة ولو فی حدود ضیقة جدا (معارضة فرنسا وروسیا للغزو الامریکی البریطانی للعراق فی ربیع 2003، الازمة المالیة العالمیة لعام 2008، المظاهرات المعادیة للعولمة بدایة من 2010: حرکة ااحتلال وال ستریت، حرکة الثاثرین من أجل الکرامة (LES INDIGNÈS)... إلخ).

• اضطّلاع الدول الامبرياليّة بدور لا يستهان به في إفشال الخطّة التّنمويّة الطّموحة للأنظمة الرّاديكاليّة في العالم الثّالث:

لقد أطلق الماركسيّ المصريّ سمير أمين على هذه الخطّة اسم «مشروع باندونغ البرجوازي الوطني». وتتمثّل هذه الخطّة في التّدخّل المكثف للدّولة في الاقتصاد بغية تقليص الفجوة في ما بين الطبقات وفي ما بين الجهات، وبيع الخامات للخارج بأغلى ثمن محن، وتصنيع أكثر ما يمكن من البضائع المستوردة، وحماية الصّناعات الوطنيّة من المنافسة الخارجيّة...

وإذا كان دور الامبرياليّة في إجهاض «مشروع باندونغ» لا ينكره أحد، فإن بلدان «العالم الثّالث، تتحمّل هي أيضا مسؤوليّة كبيرة بسبب ما كان يُهارسه حكامها من استبداد سياسيّ وفساد مالي وتبذير في مشاريع الاتهة وحروب أهليّة.

تراجع نضال العمّال والشّرائح الوسطى ضدّراس المال في البلدان الرأسماليّة الكبرى: ضعفت مكانة الطّبقات العاملة في هذه البلدان نظرا إلى تحوّل العلم إلى قوّة إنتاجيّة

حاسمة، وتحوّل العلماء والخبراء والمهندسين والمستخلمين في مكاتب اللرسات إلى حاسمه، وسور معاتب الترمات الله البطالين لأمباب كثيرة من المتها نقل من ا شريحة اسب المسان المالم الثالث وأودوبًا الشرقية والوسطى، وكذلك الصناعات من التكنولوجيات الجديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والإنسان الآي، واحتداد التّتافس بين الشّركات المتعدّدة الجنسيّات... ووهنت التّقابات والأحزاب واحداد المارية، وتخلّت أغلب الأحزاب الشيوعية عن الماركسية وعادت إلى إيدبولوجية الاشتراكية الديمقراطية، ويمكن القول إنّ الطّبقات العاملة قبلت كلّ قوانين اللّعبة الاقتصاديّة الرّأسماليّة وتخلّت نهائيًّا عن فكرة التّغيير التّوري للمجتمع. ويعود الوهن الذي أصبحت عليه الطبقات العاملة، بنسبة معيّنة إلى التّعوّلات التي

عصفت بالمجتمع الرّأساليّ الغربي بصفة عامة، فقد أدّت ثورة المعلوماتية إلى إضعاف الأطر الكلاسيكية للعلاقات الاجتماعية التي كانت إلى حد ذلك التاريخ منظمة حول الدّولة القوميّة والعائلة، وبرزت ظاهرة الشّبكات، (Les Réseaux) مثل شبكات الرياضة وشبكات الموسيقي والشبكات الدينيّة وشبكات الجريمة، وهي شبكات يضطلع فيها الاتصال السريع بدور أساسيّ... وتراجعت سلطة الدّولة المركزيّة وسلطة الأولياء والمدرّسين، وتقلّصت الفجوة بين الثقّافة العالمة وثقّافة الشّعب، ونها التَّطلُّم إلى علاقات اجتهاعيَّة أكثر مرونة، وتجانس نمط الحياة، وتضاءلت التناقضات التَّقليديَّة الأثنيَّة والدِّينيَّة، وتدعّمت فكرة المساواة التّامة بين المرأة والرّجل، ولم تعد الجنسيّة المثليّة شذوذا، بل أصبحت عند أغلب النّاس أمرا طبيعيّا، واستشرى الفكر الفوضوي، ونها الشك في مقوّمات الحداثة وهي العقل والتّقدّم والحريّة (نظرية ما بعد الحداثة) من جرّاء فظائع الحربين العالميّتين والأنظمة الكليانيّة (النّازيّة والسّتالينيّة)، وتقلُّص الحماس للدِّين المسيحي لصالح أديان أخرى مثل البوذيَّة والإسلام، وظهرت أقليّات بشريّة منغلقة على نفسها (Sectes)، وتراجع الاختلاف بين برامج أحزاب اليمين وبرامج أحزاب اليسار، وأصبح البعض يتحدّث عن انهاية الإيليولوجبّان،

كما تزايد العزوف الشّعبيّ عن المشاركة في الشّان العام.

من الظواهر اللافتة للانتباء في أواخر القرن العشرين هي بروز مااصطلح على تسميته ولادة (عالم رابع) أضيع من الأيتام على مائدة اللئام: ب والدول المصنّعة الجديدة» (N.I.C) في أمريكا اللاتينية (البرازيل، الأرجتين...) وخاصة في آسيا: هونغ كونغ، تايوان، سنغافورة، وكوريا الجنوبية ربدرجة أقل

ماليزيا وأندونيسيا والهند، ومن جهة ثانية تواصل بقاء إفريقيا وخاصة إفريقيا جنوب القول إنّ الصحراء (باستثناء دولة جنوب إفريقيا) خارج حركة التّاريخ، بل يمكن القول إنّ مكانة هذه البقعة الجغرافية تراجعت كثيرا في العالم.

مكانة هذه البقعة الجغرافية مراجعة والمعالمي:

• تثبيت فوة العمل على نخوم النظام الراسالي العالمي:

إنّه من نافل القول التذكير بأنّ من ثوابت نظام الإنتاج الرّاسيالي حريّة تنقل البضائع ورؤوس الأموال دون فوة العمل. ومنذ سبعينات القرن العشرين وخاصة منذ نهاية هذا القرن، عمدت الدّول الرّاسيالية الغنيّة إلى وضع سياسات شتى للحيلولة دون هجرة القلة القليلة من عبّال العالمين النّالث والرّابع إليها، وسنّت تشريعات شتى مجرة القلة القليلة من عبّال العالمين النّالث والرّابع إليها، وسنّت تشريعات شتى المنفييق على المهاجرين وملاحقتهم وإرجاعهم إلى مواطن انطلاقهم، وكم ابتلعت البحار من أولئك المساكين الذين يسمّون في تونس بـ «الحارقين» الذين لا يتورّعون عن تجشّم كلّ المخاطر لبلوغ «أراضي الميعاد» (فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، الولايات المتحدة عن تجشّم كلّ المخاطر لبلوغ «أراضي الميعاد» (فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، الولايات المتحدة

• هيمنة الثّقافة الرّأسماليّة في صيغتها الأمريكيّة على العالم:

من الحقائق البارزة في علم اليوم «الأمركة» الثقافيّة للعالم الغربي والكثير من بلدان العوالم الأخرى (الانتشار السريع للّغة الإنقليزيّة مثالاً).

ومن البين أنّ الرّواج المنقطع النّظير للثقّافة الأمريكيّة في العالم راجع إلى التّفوّق العلميّ والاقتصاديٌ والعسكريّ والإعلاميّ للولايات المتّحدة الأمريكيّة.

## (LA POST-MODERNITE) مما بعد الحداكة - 2

إنّ العديد من تيارات علم التاريخ اليوم في العالم الغَربي هي إفراز مباشر أو غير مباشر لإيديولوجية إما بعد المحداثة التي ظهرت بداية من سبعينات القرن العشرين، وقد هيا بعض الفلاسفة قبل هذا التاريخ بعقود لهذه الإيديولوجية مثل نيتشه (نظريته عن موت الله وموت الميتافيزيقيا) وهابرماس (نقد التقنية المعاصرة) وويتغنشتاين (نقد اللّغة الفلسفية السّائدة).

ظهرت عبارة «ما بعد الحداثة» منذ السّيّنات في أوساط نقّاد الأدب الأمريكيّين. لكن بداية من السّبعينات وخاصّة في الشمانينات، أصبحت بمثابة «البراديغم» الذي عمّ العلوم الاجتماعيّة خاصّة في البلدان الأنقلوسكسونيّة. لقد نظر لهذه الإيديولوجيّة المناهضة للحداثة جمع من الفلاسفة وخاصّة منهم الفرنسيّين مثل جاك دريدا وجان فرانسوا ليونار ومبشال فوكو وجيل دولوز...

لفد أصدر الفيلسوف الفرنسي جان فرانسوا ليوتار (JEAN FRANÇOIS LYOTARO) معد المعدلاتة المسلمة ال عام 1979 كتابًا بعنوان المتزلة ما بعد العدائة، (La condition Post-moderne) الله في الما العدائة في السيدائة في ال عام 1979 - بعد الحداثة خاب ظنّه في السّرديات الكبرى، (La condition Post-muue) الله فيه أنّ إنسان ما بعد الحداثة خاب ظنّه في السّرديات الكبرى، (Les métarécils) المعددة الماركية المارك فيه ال السبية الأنوار، الهيغلية، الماركسيّة ... النجال العبرى العبرى (malarecils) (الوضعيّة ، فلسفة الأنوار، الهيغلية، الماركسيّة ... النج)، لأنها لم تف بوعودها. لقد تصدّعت القيم الحداثية بفعل الحربين العالميتين ونظائع الانظمة الفاشبة

والمتنالينية، ولم يعد الإنسان يثق بالعلم والإيديولوجيّات الشياسية لأنها لم نعد والسبب المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة النها لم تعد المناسبة النها لم تعد المناسبة النها لم تعد المناسبة النها لم تعد المناسبة وهو واقع التفنيات والعلوم، لكن من دون أن تركبه أوهام حول إمكانية تحسن نوعية حياته، وعليه أن و المعارية (Altérité) وبالاختلاف بين الثقافات، وبقبول الأجانب والمجموعات الاشتراكيّة). والمهم هو التّغيير الجزئيّ لا الشّامل للمجتمع، لأنه لا وجود لمفايس يقبلها الجميع حول معنى الخير والحق والجمال. لقد أصبح العالم الغربي في نظر فلاسفة ما بعد الحداثة «خاويًا على مستوى الوعي بالتّاريخ» (DEHISTORICISE) نظرًا إلى فشل الحركات الجماعيّة وإلى تشظّي فكرة التّقدّم. فميشيل مافيزولي MICHEL) (MAFFESOLI في كتابه العالم القبائل (1991) أثبت أنَّ الأواصر الجماعيَّة أصبحت تحتل تدريجيًا مكان الأواصر العِقديّة (Liens contractuels)، على أنّ هذه الأواصر الجماعيّة لا تعني نكوصًا إلى الماضي، وإنّما انخراط الإنسان في مجموعات قائمة على وحدة الأهواء والأذواق والانفعالات، أي انخراطه في شبكات افتراضية (Virtuels) من صنع الوسائل التَّلفزيّة. وعالَم القبائل هذا هو عالَم لا ينتمي فيه الإنسان إلى مجموعة واحدة وإنَّما إلى مجموعات متعدَّدة. وهذا لا يمثِّل ظاهرة سلبيَّة في نظر مافيزولي لأنَّه دليل على از دياد حرية الإنسان، خاصة وقد تخلص من عب، فكرة التقدّم العالمي.

3 - التَّيَّارات في علم التَّاريخ

انطلق تيّار الميكرو-تاريخ (Microstoria) من إيطاليا بداية من سبعينات القرن انطلق تيّار الميكرو-تاريخ العشرين، وانتشر في بقية العالم الغربي. ولا بد من التذكير هنا بأن التاريخ الاجتماعي طل مهمشًا في إيطاليا خلافًا لما هو عليه المحال في فرنسا والعالم الأنقلو-سكسوني، لقد تحلى أتباع الميكرو-تاريخ عن دراسة الهياكل العائلية والزمزية... ووضعرا العائلية والزمزية... ووضعرا من المقام الأوّل التّجربة المعيشة لصفار النّاس وبسطائهم، (Smail is beautiful)،

كما يقول المثل الإنقليزي، وهم يقرؤون الممارسات الاجتماعية والثقافية من خلال كما يقول المثل الإنقليزي، وهم يقرؤون الممارسات الاجتماعين المثال دراسة المؤرّخ الاستراتيجيّات الفرديّة للفاعلين الاجتماعيّين (انظر على سبيل المثال دراسة المؤرّخ الاستراتيجيّات الفرديّة للفاعلين الاجتماعيّين (انظر على حلم طحّان حبوب الإيطاليّ كارلو قينسبورغ (CARLO GINSBURG): المجبنة والدّيدان: عالم طحّان حبوب الإيطاليّ كارلو قينسبورغ (1976).

من القرن السّادس عشر (1976). من القرن السّادس عشر (1976). لقد تخصّص أتباع الميكر وتاريخ الإيطاليين في التّاريخ الحديث، أي في الفترة بين لقد تخصّص أتباع الميكر وتاريخ الإيطاليين في العالَم الغربيّ.

معد مسلس التحقيب المعمول به في العالم الغربي. المعاون المثالي المعاون المثالي المعاون المثالي المعاون المثالي المعاون المثالي المادكسي المعاون المثالي وقد أفرز هذا كروتشي (CROCE) والفيلسوف والسياسي المادكسي انطونيو غرامشي. وقد أفرز هذا الضراع دراسات كثيرة عن تاريخ الأحزاب والزعماء السياسيين، وهي دراسات ذات الضراع دراسات كثيرة ونضالي. إلا أن الأمر بدأ يتغير بداية من السبينات وخاصة من السبعينات مع تصنيع الشمال الإيطالي، إذ برز جيل جديد من المؤرّخين الماركسيين الذين بدؤوا في نقد ما كان يُكتب آنذاك من دراسات تاريخية في إيطاليا. وقد طالب بعضهم بترك الجماهير والطبقات الاجتماعية جانبًا والاهتمام بالفرد، وأصبح المطلوب الالتصاق بجماهير الشعب وإبراز الحقائق التي غيبتها لمدة طويلة الأحزاب والنقابات لأسباب كثيرة. لا ننسي هنا خيبة أمل الشباب الماركسي من أحزاب اليسار التقليدي وتعاطفه مع حركات أقصى اليسار التي مارست العنف المسلّح في إيطاليا ضدّ رموز السلطة (مثل الألوية الحمراء).

أمّا الصّيغة الألمانية للميكرو-تاريخ الإيطالي، فهي تيّار التّاريخ اليومي للذين غيّبهم المؤرّخون عن قصدٍ أو عن غير قصدٍ، وهم بسطاء النّاس والعامة، ويطلق عليه اسم «Alltag sgeschichte». ومعقل هذا التيّار التّاريخيّ هو معهد قوتنقان -GŌTTIN) ومجموعة ماكس بلانك (MAX PLANCK).

ركز المؤرّخون الألمان لا على التّاريخ الحديث - مثل نظرائهم الإيطاليّين - وإنّما على التّاريخ المعاصر، ومردّ ذلك إلى انشغال السّاحة السّياسيّة والثّقافيّة في ألمانيا بالحوار السّاخن حول النّازيّة والمسؤولين عنها.

والذي يلاحظ لدى المؤرّخين الألمان هو التّأثّر الواضح بعالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر. وقد قام بعضهم بدراسات مُقَارَنَة على قدر كبير من الأهمّية.

وتفرّع عن تيّار التّاريخ اليومي لبسطاء النّاس تيّار آخر، هو تاريخ المفاهيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة في ألمانيا، ويسمّى (Begriffsgeschichte). وسواء تعلّن الأمر بالنّاريخ الاجتماعي لعامّة الناس أو بتاريخ المفاهيم، فإنّ الظّاهرة البارزة هي

اعتماد المؤرّخين على جهاز من المفاهيم المستمدّة من الفلسفة ومن علم الاجتماع. والتلف التاريخيان المؤرّخين الألمان تبخلوا عن التاريخان المؤرّخين الألمان تبخلوا عن التاريخان المؤرّخين المؤ اعتماد المؤرحين سى .. ولا بد من الفلسفة ومن علم الاجتماع . ولا بد من الفلسفة ومن علم الاجتماع . ولا بد من القلسفة ومن علم الاجتماع . . . . . ف ملدهم منذ أواخر القرن التّاسع عشر وحد المال التي همنت على التناسع عشر وحد المال التي همنت على التناسع عشر وحد المال التي همنت على التناسع عشر وحد المال التي المناسع على التناسع عشر وحد المال التي التناسع عشر وحد المال التي التناسع عشر وحد المال التناسع عشر وحد المال التي التناسع عشر وحد المال التي التناسع عشر وحد المال التناسع عشر وحد المال التي التناسع عشر وحد المال التي التناسع عشر وحد المال التي التناسع التناسع عشر وحد التناسع عشر وحد التي التناسع عشر وحد التي التناسع عشر وحد التي التناسع التنا ولا بد من اسمدير عند أواخر القرن التّاسع عشر وحتى أواسط الني هيمنت على علم التّاريخانية التي هيمنت على عشر وحتى أواسط الغرن العشرين، علم التاريخ سي . و كثيرون يحملون هذه النظرية مسؤولية في وصول هتلر إلى الحكم نظرًا إلى طابعها مدر النسبة للتاريخ. ويشترك التياران التاريخيان الجديدان في:

السياسة والفنون، وقد شارك الكثير منهم في عمليّات نضاليّة مشهودة من أجل السب المساحدة عن المسلم المسل

• اعتبار الإطار المحلّي الضّيق (القرية، الحيّ، الجهة) مي الإطار المكاني الأمثل، والافتناع بأنّ كلّ ما يأتي من فوق (المؤسّسات، النّظريّات...) يمثّل عائقًا أمام فهم ما بجري في العالم السّفلي: عالم عامّة النّاس.

• الإيمان بأنَّ للفرد هامشًا كبيرًا من الحرِّية وأنَّ سلوكه ليس فقط رهين الهاكل غير

• إعادة الاعتبار للُّغة الأدبيَّة وللجنس الرّواثيّ، والعزوف عن استعمال اللُّغة العلميَّة الصّعبة والمستعصية على الفهم.

إنَّ هذا القاسم المشترك بين أنصار التيَّارين التَّاريخيّين لا يعني أنهم ينتمون إلى مدرسة فكريّة أو فلسفيّة واحدة. فهم ينسبون أنفسهم إلى عدّة نظريّات ومدارس مثل الأنتروبولوجيا التَّاريخيَّة والبنيويَّة والتَّاريخ الشَّفويِّ...إلخ.

ب - «المنعطف اللّغويّ» الأمريكيّ (The linguistic turn)

ظهر هذا الاتّجاه في الولايات المتّحدة الأمريكيّة في سبعينات القرن الماضي، وانتشر في بريطانيا وألمانيا... وهذا التيّار متأثّر بإيديولوجيّة ما بعد الحداثة ونظريّة التفكيك (La déconstruction) لجاك داريدا (La déconstruction). والنفكيك مو ذلك العمل النقدي الذي يتبع إعادة قراءة النصوص واستخراج كنوزها الخفيّة التي ذلك العمل النقديّ الذي يتبع إعادة قراءة النصوص واستخراج كنوزها الخفيّة التي وقع إقصاؤها بفعل القراءة الوحيدة الجانب التي فرضها تفكير عقلاني معين ويرفض هؤلاء التّفريق بين التّأريخ والأدب رغم أنّ التّاريخ مهمته الكشف عن الماضي. ويؤكد أصحاب تيار المنعطف اللّغوي أهمية اللّغة في علم التّاريخ، ويرون أن كل بسري سير مسسب المؤرّخ ويطالبون المؤرّخ حقيقة اجتماعية ماضيا وحاضرا، ليست سوى تخريجات لفويّة، ويطالبون المؤرّخ بالاهتمام باللّغة وبالخطاب وبالنّص لآنه يشتغل بوثائق مكتوبة أي بخطاب معيّن. وقد ذهب بعض هؤلاء المؤرّخين إلى حدّ القول إنّ التّاريخ ليس في نهاية المطاف خطابًا علميًّا وإنّما هو نوع سردي أدبيّ (RECIT LITTERAIRE) لا غير.

علميًّا وإتما هو نوع سردي أدبي (ATTEHAIRE) وقد بين علماء الانتروبولوجيا منذ ولا تمثل الفكرة التي تؤكد أهمية اللغة أمرًا جديدًا، وقد بين علماء الانتروبولوجيا منذ زمن طويل أنّ زعماء الحركات الوطنية في المستعمرات ناضلوا ضدّ الاستعمار بالاعتماد على مقولات مستمدّة من تصوّرات الدّوائر الاستعمارية للتّاريخ مثل القومية وحبّ الوطن والاستقلال وحق تقرير المصير والفدرالية والكنفدرالية والديمقراطية...إلخ كما أنّ العلماء والمفكّرين عمقوا التفكير حول اللّغة بدء من سوسير ووصولا إلى مفكّري الفلسفة التحليلية مثل أوستين ووينغنشتاين وكارناب. وقد انطلق فلاسفة هذه المدرسة من ضرورة ايجاد لغة فلسفية دقيقة بعيدة عن الضّبابية والتخبط، وقديما، طالب كونفيشيوس (القرن الجاد لغة فلسفية دقيقة بعيدة عن الضّبابية والتخبط، وقديما، طالب كونفيشيوس (القرن المشاكل يمكن تجنبها بتجنّب العبارات غير الواضحة أو الفضفاضة.

إنّ الفكرة التي يؤكّد عليها مؤرّخو «المنعطف اللّغويّ» هي نفي صفة المؤرّخ عن كل باحث لا يهتمّ باللّغة، وقد آخذهم كثيرون على مغالاتهم في التّعامل مع اللّغة، إذ لا نسى أنّ أغلب أنصار «المنعطف اللّغويّ» يعتبرون أنّ بلوغ الحقيقة لا يمكن أن يحصل إلاّ عن طريق اللّغة واللّغة فقط.

### ج - التّاريخ الاجتماعيّ البريطانيّ

أقطاب هذا التيّار مؤرّخون ماركسيّون مجدّدون مثل إيرك هوبزباوم ERIC) (EDWARD THOMPSON).

لقد خصّص تومبسون دراسة عن تشكّل الطبقة العاملة الإنقليزيّة (1963) The (1963) الطبقة العاملة الإنقليزيّة (1963) making of the English working class) ماهبة الطبقة الاجتماعيّة وكيفيّة تبلور الوعي الطبقيّ. وقد وجه نقدًا حادًا للتّاريخ الاقتصاديّ والاجتماعيّ الكمّيّ الذي تبنّته في فترة ما مجلّة «الحوليّات» الفرنسيّة كما رأينا ذلك سابقًا. كما عاب على التّاريخ «البنيويّ» عدم الاهتمام بالمعنى الذي يحمّله الفاعلون التّاريخيّون لأعمالهم.

لقد ترك تومبسون جانبًا التّاريخ التقليدي الذي لا يهتم إلاّ بالمنظّمات (الأحزاب، النقابات، الجمعيّات)، وركّز أبحاثه على «الذين من أسفل»، أي على العمّال «الحقيقيين من لحم ودم». وقد اعتبر هذا المؤرّخ التّاريخ صيرورة (Processus)، وأكد أنّ النّضال العمّاليّ ضدّ أرباب رأس المال جمّع أصنافًا كثيرة من البشر مختلفين بعضهم عن

بعض، وقد مكنت هذه العملية التّعبويّة المتواصلة والطّويلة من بلورة هويّة ووحلة " " " " " الماء غادّ المعملية المتواصلة والطّويلة من بلورة هويّة ووحلة بعض، وسد \_\_\_\_ طبقية عمّالية، لذلك فإنّ المعدد للهويّة الطبقيّة هو الممارسات المشترى لمجموعة ووحدة الطبقيّة هو الممارسات المشترى لمجموعة

### 3 - الاتّجاهات الأخرى

## أ - التاريخ الكبير (BIG HISTORY)

ظهر هذا التيار بداية من ثمانينات القرن العشرين في الولايات المتعدة الأمريكية، وهو دعوة إلى كتابة تاريخ البشرية كل البشرية منذ ظهور الكرة الأرضية إلى البوم، وهو ما يعني الاعتماد على الجيولوجيا وعلى علم المناخ وعلى ما قبل التاريخ وعلى علم الآثار وعلى الأنتروبولوجيا وعلى الديمغرافيا... ويؤكّد أصحاب هذا التيّار على ضرورة تجاوز الأطر القوميّة والنّظر إلى البشريّة بصفتها كلاّ لا يتجزّا، وقد برزت اليوم مخاطر تهدّد البشريّة جمعاء وليس بلدًا بعينه مثل المخاطر النّوويّة وتلوّث البينة والنّلاعب بالجينات البشريّة... ب - التّاريخ الثّقافي

ويشمل الثّقافة العالمة والثّقافة الشّعبيّة والمقاربات الدّينيّة والأساطير والمشاعر والمؤشسات الثقافية والمدرسة والعوضة والرياضة والموسيقي والممارسات الثقافية الجماعيّة (الذّاكرة، الدّين، الهريّات الاجتماعيّة...) ومن الإشكاليّات المطروحة: مدى استقلال الذُّهني عن الاقتصاد والسّياسة؟ الإسلام في العالم الغربيّ وعلاقته بما تسمّيه الدوائر الرّسمية الحاكمة بالإرهاب الدّولي، خاصة بعد تزايد عدد المسلمين هناك وجنوح بعضهم إلى ممارسة العنف ضد رموز الإمبريالية والصهيونية.

#### ت - التاريخ السياسي

عاد المؤرّخون إلى دراسة التّاريخ السّياسي، لكن من موقع جديد مخالف للموقف الذي تعامل منه المؤرّ خون الوضعيّون مع هذا الصّنف من التّاريخ. ويعتقد بعض المؤرّخين أنَّ إهمال المؤرِّخين للتَّاريخ السّياسيُّ من الأسباب الني سهَّلَت على النَّازيَّة والسَّنَالينَّةِ

والمواضيع التي انكب على دراستها المؤرّخون السياسيون الجدد كثيرة، نذكر منها ارتكاب الفظائع التي ارتكبتها. النّازية والمذابح التي ذهب ضحيتها البهود إبّان الحرب العالمية الثانية، وانهبار المعكر

الاشتراكي، وتفتّت الفدرالية اليوغسلافية، والحروب الأملية الإفريقية.

منذ الثّمانينات من القرن العشرين، أصبح الاحتمام بالرّاهن بمثابة الضّرورة بالنّسة

إلى الكثير من المؤرّخين، فالهزّات السياسية الكبرى التي عصفت بالعالم (انهيار الاتحاد السوفياتي، انفجار يوغسلافيا، تفاقم الإرهاب الدّولي...) أحدثت طلبًا شديدًا الاتحاد السوفياتي، انفجار يوغسلافيا، تفاقم الإرهاب الدّوليخ من التّاريخ: فهل من الممكن للدّراسات التحليليّة، إلا أنّ المشكلة هي طبيعة هذا النّوع من التّاريخ: وهل يتوفر للمؤرّخ البعد ممالجة تاريخ، صانعوه وشاهدوه لا يزالون على قيد الحياة؟. وهل يتوفر للمؤرّخ البعد الزماني الكافي حتى تكون نظرته أقل ذاتية وأكثر قربًا من اللاانحياز أو من الموضوعية؟ الم ينعب الوزير الصبني الشّبوعي شوان لاي - بشيء من المبالغة – إلى حد القول عندما سئل عن الثورة الفرنسية (1789) لا يزال من السّابق لأوانه إصدار حكم عليها»! اليس المؤرّخ مهددًا بالتحوّل إلى مجرّد صحفي؟ لكن ألّم يحصل تاريخ الزّمن الرّاهن على أوراق اعتماده منذ أن مارسه بعض كبار المؤرّخين، وبدون الرّجوع إلى توقيديداس على أوراق اعتماده منذ أن مارسه بعض كبار المؤرّخين، وبدون الرّجوع إلى توقيديداس (PIERRE RENOUVIN) المحارب الفرنسيّ القديم والمتخصص في العلاقات الدّوليّة المؤرّخ مارك بلوخ (MARC BLOCH) الذي كتب «الهزيمة الغريبة» غداة انهيار الجيش الفرنسي أمام النازية؟

إنّ مؤرّخ الزمن الرّاهن - وخلافا للصحفي - مُلِمٌّ بنظريات المعرفة التّاريخيّة وهو يسعى إلى ربط الحاضر بالماضي والبحث لذلك الحاضر عن جذور قديمة، أي موقعة الحدث ضمن الأمد الطويل، وهي المقولة العزيزة على المؤرّخ الفرنسيّ المعروف فرنان برودال، كما يسعى مؤرّخ الزّمن الرّاهن إلى القيام بالمقارنات، ولا ننسى، أنه متمرّس بتقنيات معيّنة، وله ثقافة واسعة ويستنجد كذلك بذكائه وحدسه.

## د - إعادة الاعتبار للفرد أو اعودة الفاعل؛

انتاب فريقًا من المؤرّخين الشّعورُ بأنّ المجموعة التهمت الفرد على مستوى الدّراسات التّاريخيّة، لذلك كان التّوجُّه نحو دراسة الحياة الخاصّة والعائلة، وأصبحت السيّر (Biographie) موضة لها قرّاء كثيرون، والأمثلة كثيرة مثل دراسة غليوم الماريشال للمؤرّخ الفرنسيّ جورج دوبي (1984) أو القدّيس لويز لمواطنه جاك لوقوف (1996). إن تحوّل كتابة البيوغرافيا إلى موضة عليل على استشراء قيم الفردانية من جديد في عصر الرّأسمالية الجامحة، رأسمالية المضاربات والمعلوماتية، رأسمالية العولمة (LA MONDIALISATION).

إنّ هدف المؤرّخين المهتمّين بدور الفرد في التّاريخ هو فهم المجتمع من خلال الفرد.

عاد بعض المؤرّخين والمفكرين من جديد لطرح القضايا المتعلّقة بماهبة علم عاد بسس التاريخ، وهل التاريخ علم أم لا؟ وما هي فائدته؟ ... إلنع. وقد ظهرت دواسات مهمة التاريخ- ر س عديدة مثل دراسة المؤرّخ الفرنسي ميشال دي سارتو (MICHEL DE CERTEAU) كتابة عديد سن عديد الفيلسوف الفرنسي جاك رانسيار (MICHEL DE CEMTERU) كتابة التاريخ (ACQUES RANCIERE) كتابة التاريخ: محاولة في شعرية المعرفة (1992). ومن المقاربات المعفزة في هذا المجال، ما جاء في بعض كتابات الفيلسوف الفرنسي بول ريكور (PAUL RICCEUR) وهو الفيلسوف البروتستاني المتأثّر بالوجوديّة وبالبنيويّة وبالفينومينولوجيا والذي وسو المرابط اسمه بالاتجاه «الهرمنطيقي» التأويلي، ويؤمن ريكور بأن المؤرّخ بجب أن يقف ارج على طريق نصفي بين «التفسير» الذي ينادي به الوضعيون و «التفهم الذي بنادي به التَّاريخَانيُّون. لقد أعلن ريكور في كتابه «التَّاريخ والحقيقة» (1955) أن علم التَّاريخ لا يطمح إلى الإلمام الشَّامل بالماضي، والمؤرِّخ ذاتيّ ينظر إلى الماضي من خلال مصالحه و فضوله وإيديولو جيَّته وأهوائه، وبما أنَّه ذاتيٌّ فهو يتنمي إلى التّاريخ، والتّاريخ هو حضور الماضي بصفته ماضي الحاضر، وهو أيضًا انتماء البشر في العاضي إلى نَفُسُ الإنسانيَّة. والتَّاريخ هو طريقة من الطَّرق التي «يكرّر بها البشر انتماءهم إلى نفس الإنسانيّة، ونقطة ضعف المؤرّخ المتمثّلة في عدم وجود كلّ الماضي في متناوله مباشرة، وفي اكتفائه ببعض مخلّفات ذلك الماضي (أرشيف، آثار عمرانية...) لا يمني أنَّ التَّارِيخ لا يمكن أن يكون علمًا، وعلى المؤرِّخ أن يطمع إلى الموضوعيَّة، لكنَّ هذه الموضوعيّة ليست كموضوعيّة الفيزياء أو علم الأحياء، لأنّ الموضوعيّات كثيرة بحسب المنهجيّات المتبعة. إنّ المؤرّخ لا يملك إلاّ أن يكون وذاتيًّا و (Subjectif) ، لكنَّ المطلوب منه هو ذاتية متماشية مع الموضوعية المنشودة في علم التّاريخ، أي ذاتية جيّدة ورفيعة المستوى، والمؤرّخ العارف بصناعته قادر على بلوغ تلك الذّاتية الجيّة وفي استطاعته إعانة القارئ –أي الإنسان بصفة عامّة- على بناء ذاتيَّة من نوع راق، أي ذاتية مفكرة (Subjectivité de réflexion)، فتتحوّل الأحداث التي يتعرّض لها المؤرّخ

إلى مقولات فلسفيّة ضمن خطاب متناغم ومعقول. أمًا في ثلاثيَّته: الزَّمن والرّواية (1983 - 1985) فقد تراجع ريكور عن فكرته السَّابقة، وأعلن أنَّه يجب التَّخلِّي عن الطِّموح إلى صياغة تاريخ فلسفي للعالم، وطرح فكره أنْ الزّمن لا يصبح إنسانيًا إلا إذا صيغ في شكل سردي روائي. وينشد المؤدّخ المحقيقة عن على المعطيات من الماضي (Mise en intrigue)، أي اختيار عدد من المعطيات من الماضي طريق حبك السيناريو (Mise en intrigue)، وترتيبها وسردها بطريقة تحوّل تلك المعطيات إلى تاريخ. وحبك السيناريوهان عمليّة

موجودة في كلّ أشكال الرّواية سواه كانت قصصا شعبية أو دراسات تاريخيّة أكاديميّة. وإذا كانت الاستعارة تمكّن الإنسان من أن يتصرّف كشاعر، فإنّ حبك السّيناريو يمكّنه وإذا كانت الاستعارة تمكّن الإنسان من أن يتصرّ للمؤرّخون حسب ريكور أنهم تخلّوا نهائيًا من اختراق الرّمن والسيطرة عليه. لقد تصوّر المؤرّخون حسب ريكور أنهم تخلّوا نهائيًا عن الرّواية بدعوى أنّ المؤرّخ عليه أن يطرح على الماضي مشكله يحاول الإجابة عنها عن الرّواية بدعوى أنّ المؤرّخ عليه أن يطرح على الماضي مشكله يحاول الإجابة عنها (L'ordinateur) أو بدعوى علمويّة كميّة تعتبر الحاسوب (L'ordinateur) وبيكور أنّ أيّ خطاب عن وسيلة لمقاربة دقيقة جدّا للتّاريخ، إلاّ أنّ الواقع يثبت حسب ريكور أنّ أيّ خطاب عن الرّمن لا يمكن أن يتجنّب الخضوع لقواعد السّرد.

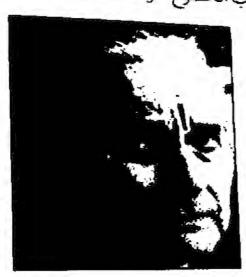

بول ريكور

وكانت لريكور قراءة خاصة لكتاب فرنان برودال، فالمعروف أنّ هذا المؤرّخ الفرنسيّ يحتقر التاريخ الحدثيّ ويعتبره الحوادث طريق و غبار من معطيات ثانوية جدّا ويؤكّد على العكس من ذلك أنّ الأهمّ هو الهياكل ذات الأمد الطّويل، وقد حاول هذا المؤرّخ القطع مع التّاريخ- الرّواية، فاختار في أطروحته: المتوسّط زمن فيليب الثّاني أن يكون البطل لا إنسانًا (فيليب الثّاني) وإنّما مكانًا (هو المتوسّط).

إنّ برودال حسب ربكور لم يستطع - رغم ادّعائه- الإفلات من الخضوع لقواعد الرّواية، وحتى الزّمن الجغرافي شبه الرّاكد، فهو زمن تاريخي مرتبط ضمنيًا بالزّمن الفرديّ وخاصة بالزّمن الاجتماعيّ. ويرى ربكور أنّ دراسة المتوسط زمن فيليب النّاني سيناريو كبير، أو بالأحرى سيناريوهات متداخلة مثل دور الأزمات الاقتصاديّة في تاريخ المجتمعات أو تضاؤل قيمة المتوسط على المسرح العالميّ لصالح الأطلسي بداية من القرن السادس عشر، أو الصّراع بين العثمانيّين والأسبان أو التناقض بين النقافات المختلفة التي شهدتها الجهة (المورسكيّون المسلمون، اليهود...). وقد

صرّح ديكور بعد أن قرأ أطروحة برودال أنه قرأ رواية حدثية جعيلة عدثها الزليسيّ من التّاريخ الشّامخ (hisloire من التّاريخ الشّامخ (granda hisloire من التّاريخ الشّامخ (granda hisloire من التّاريخ الشّامخ (manda hisloire من التّاريخ السّام التّاريخ السّام التّاريخ (manda hisloire من التّاريخ السّامخ (manda hisloire من التّاريخ السّامخ (manda hisloire التّاريخ التّاريخ التّاريخ (manda hisloire التّاريخ التّاريخ التّاريخ (manda hisloire التّاريخ التّاريخ التّارخ (manda hisloire التّارخ (manda صرّح ديحود بسر من التاريخ الشامخ (relia مدنية جميلة عدنها الريسي هو حيثيات خروج المتوسط من التاريخ الشامخ (histoira) العالم المحديد.

علىسى روفي حوار مع بعض المفكّرين من تعرّض ريكور لعلاقة التّاريخ باللّاكرة، فقال وهي سور على التاريخ: التاريخ: التاريخ الوثائقيّ (L'histoire documentaire) الذي بوجود مارسون من من من الذي تنص عليه الوثيقة صحيحًا أم لا؟ (مثال عدد السّجناه في من الدّار من الله عدد السّجناه في المناسوناه في المناسونا ا يقرر إن سد فلعة الباستيل يوم 14 جويلية 1789) والتّاريخ الشّارح (١٠٥٤متان عدد السّجنا، في المراد المامان الاتراد المامان (L'histoire explicative) الذي قلعه البسيس عرب المتبادلة بين العامل الاقتصادي والعامل السياسي والعامل الاجتماعي والعامل الاجتماعي بعالم الثقافي، وعند هذا المستوى، يعصل الاندغام بين والعامل الاجتماعي والعامل الاجتماعي والمعان الأزمة التي أدّت على سبيل المثال إلى الاستيلاء على سجن الباسئيل، ومز استبداد الملك لويز 16 في أعين سكان باريس سنة 1789، والتاريخ الهيستوريوغراني (L'histoire historiographique). (وهذا العفهوم غائب في ثلاثيته: الزَّمن والرَّوابة). والتّاريخ الهيستوريوغرافي هو الذي يطلق على أحداث، تسميات معيّة، وليس من الضّروريّ تبنّي التّسميات التي يضعها معاصرو الحدث التّاريخيّ، فالعؤرّخ يصنع ينفسه التسميات التي يراها ملائمة مثل النّهضة (La Renaissance)، عصر الأنوار، النَّورة الفرنسية (1789)... إلخ. وعند هذا المستوى تصبح العلاقة قويَّة بين علم التَّاريخ والهر منطيقيا. فإذا كان التّاريخ الوثائقيّ خاضعًا لمقايس التّنبُّت والتدقيق، والتّاريخ الشارح خاضعًا للجدل والمحاجّة والأخذ والردّ، فإنّ التَّاريخ الهيستوريوغرانيّ (ويسمّيه ريكور بالتّاريخ «الشّعريّ») هو الوسيلة التي تتمكّن بها الأمّة أو الشعب أو أيّة مجموعة بشريّة أخرى من صنع هويّتها بفضل الرّوايات المؤسّسة لتاريخها (الذّاكرة) وقد تكاثرت اليوم في العالم الرّوايات المتعلّقة بالهويّة خاصّة لدى الجماعات التي عانت من الإبادة الجماعية (الهنود الحمر، الأرمن، البهود...)، بحيث يمكن الغول إن الذَّاكرة هي تلك الرّوايات المنطلقة من نكبات الماضي وآلامه، بينما يتناسَى التَّاريخ

الرَّسمي تلك المآسي أو يُعيرها أهمّية محدودة. ختامًا لهذا الفصل، يمكن القول إنَّنا لا نملك إلاّ أن نستبشر بهذا التنوّع في النِّارات التاريخية اليوم في العالَم الغربي، ولنرفع الشِّعار الشَّهير لماونسي تونغ ادع مانة وردة تتفتّح ١. إنّ التّنوّع هو الشّرط الضّروريّ للخلق والإبداع، وعلم التّاريخ لا يتكلّس الأعدا يبتلى بهيمنة «باراديغم» واحد عليه. إنّ المطلوب، وهو ما جُرْبَ فَصَعّ، هو ممارسة النّفد

<sup>(1)</sup> La critique et la conviction : entretien avec François Azouvi et Marc de Lawnay, C. Lévy.

والتجديد باستمرار، لأنّ الحياة مسيرة مستمرّة ومتجدّة باستمرار، وليست هناك التخلّي عن التّاريخ، في علم التّاريخ، إن علم التّاريخ دعوة إلى ترك السّبل المطروقة وإلى التّخلّي عن السائد. لقد قال أبوحيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة (الليلة الأولى): ٥٠٠٠ فإذا قيل لانسان: حدّث يا هذا، فكأنه قبل له صِلْ شيئا بالزمان، يكون به في الحال لا تقدّم له من قبل.

بن تحوّلات علم التّاريخ منذ أواخر القرن العشرين هي انعكاس للتّطوّرات التي عرفتها بقية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتتمثّل هذه التحوّلات في التّنوع الكبير لممارسات المؤرّخين: سرد أو رواية أدبية قائمة على أحداث وقعت فعلاً، بيوغرافيا، تحليل نوعي، تحليل كتى، تاريخ محلّى، ميكرو- تاريخ...

## الخاتمة العامية

حاصل ما أفضت إليه هذه الدراسة هو أنَّ كلِّ مدرسة تاريخيَّة من المدارس التي تعاقبت منذ عصر النَّهضة الأوروبيَّة في فجر العصر الحديث إلى اليوم، قدّمت إضافة معتبرة لعلم التّاريخ. وإذا كان لكلّ مؤرّخ الحقّ في احتيار المدرسة التي يريد، فالتّعصب منبوذ، وما هو ضروريّ ومحمود العواقب هو الأنفتاح على المدارس الأخرى، وقديمًا قال أجدادنا العرب: "كلّ معرفة لا تتنوّع لا يُعوّل عليها". إنّ البحث عن الحقيقة في التَّارِيخ أهم من الانتماء إلى مدرسة معيَّنة، لأنَّ المطلوب - كما قال الفيلسوف كارلُّ بوبر (KARL POPPER) – من النَّظريّات العلميّة ليس قول الحقيقة، وإنَّما إلبات خطأ النَّظريَّات السَّابقة المعتبرة صحيحة، لذلك فإنَّ أيَّ تحليل تاريخيّ - مهما علا شأنه-لا يمكن إثبات صحته نهائبًا، وبالتّالي فالحقيقة العلميّة هي حقيقة، مع تأجيل إثبات خطئها إن جزئيًا أو كليًّا. لنتذكّر قولة إنقلز (ENGELS) الشّهيرة التي أكّد فيها أنّ تاريخ العلوم هو تاريخ الانتقال من خطإ فادح إلى خطإ أقل فداحة.

إن الإنسان - وهو موضوع دراسة المؤرّخ- موضوع صعب جدًّا، نظرًا إلى طبيعة هذا الإنسان المعقّدة والثّريّة والمتعدّدة والمتقلّبة. من كان يتصوّر أنّ الاتحاد السّوفياتيّ سينهار بتلك الطريقة المذهلة وبتلك السرعة الفائقة؟ من كان يتصور أن تؤدي تفجيرات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مثل تلك النّتائج على المستوى

لقد خصصنا هذا الكتاب لتاريخ الفكر التاريخي في العالم المتقدّم منذ بزوغ العصر العالمي اقتصاديًا وسياسيًا وإيديولوجيًا؟ الحديث، ومن الشائع أنَّ الكثير من المؤرِّخين في العالم الغَربي لا يعتبرون الفضايا الايستمولوجية المتعلقة بصناعتهم شأنًا يخصهم بالدرجة الأولى، أو هم لا بهتمون بهذه القضايا إلاّ بصفة ثانويّة ومن باب الفضول لا غير، وقد بيّنت التّجربة الغَربيّة أن المؤرّخ مُطالبٌ بألاّ يكون ذًا تخصّص أحادي الجانب وبألاّ يتقوقع في دراسة ما جرى في الماضي، وعليه أن يعتبر الابستمولوجيا جزءًا لا يتجزأ من صناعته، وشاغلاً رئيسيًا من شواغله، خاصة والدعوات إلى التوحيد الابستمولوجي بين العلوم الدَّقيقة من جهة والعلوم الإنسانية والاجتماعية من جهة ثانية، ما انفكت تتزايد منذ أو اخر القرن العشرين، على أساس أن العلوم الدَّقيقة لم تعد كما كان الشَّأن مع نيوتن (NEWTON) قائمة فقط على قانون الحتميّة، وإنّما كذلك على قانون الاحتماليّة، وهذا هو شأن نشاط البشر كذلك (توصية المؤتمر 14 للجمعية العالمية لعلم الاجتماع المنعقد في كندا في صيف 1998)، وبيّنت التّجربة الغَربيّة كذلك أن على المؤرّخ أن يكون ذا ثقافة واسعة ومتينة لأتقتصر على التَّاريخ فقط، وإنَّما تشمل العلوم الإنسآنيَّة مثل الاقتصاد والفلسفة وعلم السّياسة وعلم النّفس وعلم الاجتماع ... إلخ لأنّ الحدود التي وُضعت بين التّاريخ وبقيّة العلوم الإنسانية والاجتماعية حدود زّائفة، فالإنسان كُلُّ ووحدةٌ وليس أجزاء متلاحقة. إنَّ هذه المعرفة الشاملة بعلوم الإنسان ليست بالأمر الهين، ومنذ متى كان العلم أمراً هيّنًا وفي متناول كلُّ الناس؟ إنَّ الذين طوّروا علم التّاريخ ليسوا في أغلبهم من المؤرّخين وإنَّما من غير المؤرِّخين مثل كونت (COMTE) وديلتاي (DILTHEY) وماركس (MARX) وفرويد (FREUD) وهوشرل (HUSSERL) وبرقسون (BERGSON) وفوكو (FOUCAULT) وليفي شتراوس (LEVI-STRAUSS) وغيرهم. ولقد كان هؤلاء العلماء عارفين بعلوم معيَّنةً وكذلك بالتَّاريخ، وتجاوزوا بذلك تخصَّصاتهم المعرفيَّة الضَّيَّقة التي بدؤوا بها حياتهم العلمية واحتكوا بتخصصات معرفية توجد على تخوم تخصصاتهم الرئيسية مثل التَّاريخ، فأثمر ذلك التَّلاقي تلاحقًا خصبًا جعلهم يبدعون ويبتكرون الأفكار والمفاهيم والنّظريّات الجديدة التي أستغلّها المؤرّخون «المحترفون» لتطوير صناعتهم.

إنّ التخصّص الضبّق جدًا لاّ يفيد علم التّاريخ وإنّما يضرّه، والمؤرّخ مُطالب على الأقل بالتّعمّق في بعض التخصّصات المجاورة للتّاريخ، لأنّ التّلاقح مع تخصّصات معرفية كثيرة صعب جدًا إن لم نقل مستحيلاً في عالم اليوم الذي تشعبت فيه العلوم وتشرذمت إلى حدّ يصعب حصره. إنّ هذا التّلاقح مع بعض العلوم المتاخمة لعلم النّاريخ مَعبّرٌ ضّروريّ لكنه غير كافي ، لأنّ المؤرّخ يجب أن يتوفّر له كذلك الذّكاء والحدس - للتّجديد والابتكار. إنّه من غير المقبول أن يترك المؤرّخ الآخرين يفكّرون في صناعته وفي منزلته العلميّة، وهو قابع يتفرّج، وكانّ الأمر لا يَهُمُّه. لقد أكّد إدقار موران (EDGAR MORIN) الفيلسوف الفرنسيّ على هذه المسألة قائلا: "إنّنا بحاجة إلى ثقافة أوسع ممّا تتطلّبه تخصّصاتنا، أو بالأحرى إلى ثقافة عامة أو إلى ثقافة إنسانويّة...

إنّ التخصص المبالغ فيه في الجامعة وفي ميدان البحث، يؤدي بأصحابه إلى اعتبار أنفسهم بمثابة المالكين الحصريّين لقطعة الأرض التي يعتلونها وإلى عدم السماح للغير بعبورها». (مجلة و SCIENCES HUMAINES (فرنسا) عدد خاص، رقم 6، اكتوبر 1007).

إنّ المؤرّخ مطالب بالاتيان بأفكار جديدة، حتى ولو ثبت لاحقًا آنها خاطئة، والمهم هو تحريك السّواكن وإثارة الحوار. لقد أثبت المؤرّخون والمفكّرون أنّ أهم أفكار الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو غير صحيحة أو صحيحة جزئيًا، فقد استند المؤرّخان بيار مورال (PIERRE MOREL) وكلود كيتال (CLAUDE QUÉTEL) انظر كتابهما: Les الفظر كتابهما: (CLAUDE QUÉTEL) على إحصائيات دقية، وبرهنا على أنّ الحبس الكبير (Hachette; Paris, 1985. médecins de la folie) الذي تحدّث عنه قوكو وبرهنا على أنّ الحبس الكبير (Le grand renfermement) الذي تحدّث عنه قوكو لم يحدث في القرن 17 وإنّما حدث في القرن 19، أما عالم الاجتماع ربعون بودن لم يحدث في الشرعية على سلطة الطبقات المهيمنة، كما ذهب مارسال غوشيه (MARCEL) ويضفي الشّرعية على سلطة الطبقات المهيمنة، كما ذهب مارسال غوشيه La pratique de وقلاديس سَوَايُّن (Paris, 1980) انظر كتابهما: Bauchett على وجود نظام سياسي قمعي وإرادة إقصائية، وإنّما يندرج ضمن مشروع إدماج اجتماعي يتماشي وروح الديمقراطية.

هل يعاني علم التاريخ اليوم في العالم الغربي أزمة؟ أم أنّ ما يبدو وكأنه أزمة، هو في الواقع تحول يجري في ظروف عسيرة؟ إنّ البعض يرفض استعمال كلمة: أزمة ويفضل كلمة نُسول (MUE)،

لقد ظلّ علم التّاريخ منذ هيرودوت موضع تساؤل، وقد نما هذا العلم على مرّ الآيام وتعرّز، وكانت كل «أزمة» تنفرج وتعود عليه بالفائدة الجمّة، وتثمر مدارس فكرية جديدة مثل الوضعيّة أو المماركسيّة أو التّاريخانيّة... إنّ الفكر التّاريخيّ في العالم الغربي اليوم مثل الوضعيّة أو المماركسيّة أو التّاريخانيّة ... إنّ الفكر النّاريخيّ مثل الفيزياء والطبّ وعلم فكر حيّ وثريّ ومتعدد المشارب، وإذا كانت العلوم الدّقيقة مثل الفيزياء والطبّ وعلم الأحياء... تتطوّر من حَسن إلى أحسن كل يوم، فلماذيظل علم التّاريخ متخلفا عن الرّض، لأنّ الأحياء... تتطوّر من حَسن إلى أحسن كل يوم، فلماذيظل علم التّاريخ لن يتوقّف عن التّجدد والعطاء طالما بقي الإنسان على وجه الأرض، لأنّ علم التّاريخ لن يتوقّف عن التّجدد والعطاء طالما بقي الإنسان هو المساءلة الدّائمة والبحث المغامر والتّوق إلى كسر الأطواق الخانة وإلى الابتعاد عن المسالك المعهودة.

## المراجع (قائمة مختصرة)

أعرضنا هُنَا عن ذكر كتابات كبار المؤرّخين والفلاسفة والمفكّرين الذين ورد ذكرهم في ثنايا هذه الدّراسة إلاّ في ما قلّ وندر، وذلك حتّى لا تطول هذه القائمة البيبليوغرافيّة إلى ما لا نهاية، كما آثرنا في صورة وجود مرجع معرب، الرّجوع إلى نصّه الأصلى أو على الأقلّ الرّجوع إلى الترجمة الفرنسية، وذلك الآنّ أغلب الترجمات العربية رديثة مع الأسف الشَّديد. لقد اقتصرنا في هذه القائمة على ما قلَّ ودلَّ من الدِّراسات المتعلَّقة مباشرة بالمدارس التّاريخيّة الغَربيّة على امتداد الخمسة قرون التي غطّتها هذه الدّراسة.

#### أ) باللغة العربيّة

- برودال (فرنان): قواعد لغة الحضارات (معرّب) بيروت، المنظمة العربيّة للتّرجمة،
- بوتشيش (ابراهيم القادري): مستقبل الكتابة التّاريخيّة في عصر العولمة والانترنيت، الرّباط، منشورات الزّمن، 2001.
- وَالرُّشْتَايِنْ (إ): علم الاجتباع الغربي: مساءلة ومحاكيات، بيروت، المعهد العالي للفكر
- حنفي (حسن): مقدّمة في علم الاستغراب، بيروت، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات
  - يزبك (قاسم): التاريخ ومنهج البحث التاريخي، بيروت، دار الفكر اللبناني، 1990.
    - اليونسكو: مفاتيح القرن الحادي والعشرين (معرّب) تونس، بيت الحكمة، 2003.

- كوثراني (وجيه): الذاكرة والتاريخ في القرن العشرين الطويل، ببروت، دار الطليعة،
  - تاريخ التأريخ: اتجاهات، مدارس، مناهج، بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012.
- كاسيرر (إرنست): مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانية أو مقال في الإنسان، (معزب)
- ليسير (فتحي): تاريخ الزمن الرّاهن، عندما يطرق المؤرّخ باب الحاضر، جامعة صفاقس، دار محمد على، 2012.
  - العروى (عبد الله):
  - ثقافتنا في ضوء التاريخ، بيروت، طبعة2، المركز الثقاف العرب، 1989.
    - مفهوم التاريخ (جزءان) بيروت، المركز الثقافي العربي، 1992.
- قنصوة (صالح): الموضوعيّة في العلوم الإنسانيّة: عرض نقدي لمناهج البحث، بيروت، دار التنوير، طبعة 2، 1984.
- قاسم عبده (قاسم): إعادة قراءة التاريخ مقال في عجلة «العربي»، الكويت، أكتوبر .2009
- ريكور (بول): المقولات الأساسية لعلم الاجتماع عند ماكس فيبر، في بول ريكور: العادل (الجزء2) (معرب) تونس، بيت الحكمة 2003.
  - 2) باللغات الأخرى:
- \* ARIES (PH.), Le temps de l'histoire, Paris, Le Seuil, 1986.
- La PHILOSOPHIE CRITIQUE DE L'HISTOIRE, Paris, Vrin, 1969.
- Introduction à la philosophie de l'histoire (1938), Paris, Gallimard, 1986. · Leçons sur l'histoire, Paris, Fallois, 1989.
- \* BARRACLOUGH (G.), Tendances actuelles de l'histoire, Paris,
- \* BERTRAND (M.) et DORAY (B.), Psychanalyse et sciences sociales,
- \* BIZERE (J. M.) et VAYSSIERE (P/); Histoire et historiens; Antiquité, Moyen age, France moderne et contemporaine, Paris, Hachette, 1995.
- \* BLOCH (M.), Apologie pour l'histoire ou le métier d'historien, 5° édition, Colin, Paris, 1964.
- \*BOURDE (G.) et autres ; Les écoles historiques, Paris, Le Seuil, 1983.

- \* BRAUDEL (F.); Écrits sur l'histoire, Paris; Flammarion, 1969.
- \* BOUKRAA (R.): Comprendre la mondialisation: études sociologiques,
- \* BURGUIERE (A.), Dictionnaire des aciences historiques, Paris, P. U. F.,
- \* CARBONNEL (CH. O.), L'histoire, Paris, P.U.F., 1981.
- \* CARR (E.) What is history? London, Pelican Books, 1964.
- \* COLLECTIF: La psychanalyse face à l'Islam, Tunis; 2006.
- \* COLLINGWOOD (R. G.), The idea of history, London, Oxford University Press, 1946.
- \* DE CERTEAU (M.), L'écriture de l'histoire, Paris, Gallimard, Paris, 1975.
- \* DELACROIX (CH.) et autres : Les courants historiques en France (194ma
- 20èm siècles), Paris, Gallimard, 2007.
- \* DHOQUOIS (G.), Histoire de la pensée historique, Paris, Colin, 1991.
- \* DORTIER (J. F.) (Direction) Dictionnaire des sciences humaines (voir chapitre Histoire , édit., REVUE sciences humaines, Auxerre, Beyrouth, 2004.
- \* DOSSE (F.), L'histoire en miettes : des « Annaies » à la « nouvelle histoire », Paris, La découverte, 1987.
- \* FOUCAULT (M.), L'Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.
- \* FUKUYAMA (F.), La fin de l'histoire et le devenir de l'homme, Paris, Flammarion, 1992.
- \* GARDINER (P.) et autres, the philosphy of history, Oxford University Press, 1974.
- \* GENS (J. C.), L'histoire, Ellipses, Paris, 1996.
- \* GINSBURG (C.), Mythes, emblemes, traces, morphologie et histoire, Paris, Flammarion, 1989.
- \* HUNTINGTON (S.), Le choc des civilisations (traduction), Paris Odile
- \* HUSSERL (E.): La crise des sciences européennes et la phénémologie
- transcendantale, Paris, Gallimard, 1973. \* JABINET (M. P. C.), Introduction à l'historiographie, Paris, Nathan
- \* LANGLOIS (C. V.) et Seignobos (CH.), Introduction aux études historiques (1988), Réédition, Kimé, 1992.
- \* LE GOFF (J.) et autres,
- La nouvelle histoire, Paris, Retz, 1978.
- Faire de l'histoire, (3 tomes), Paris, Gallimard, 1974. - L'histoire aujourd'hul, éd., Revue Sciences humaines, Auxerre, 1999.
- \* MADELENAT (D.), La biographie, Paris, (P. U. F.), 1984.
- \* MARROU (H. I.), De la connaissance historique, Paris, Le Seuil, 1954.
- \* MOMIGLIANO (A.), Les fondateurs du savoir historique, Les Beiles

Lettres, Paris, 1992.

- sur la « crise » de l'histoire, Belin, Paris, 1996. - Qu'est-ce que l'histoire contemporaine ? Paris, Hachette, 1998.
- \* NORA (P.) et autres, Essai d'ego-histoire, Paris, Gallimard, 1987. \* NOUSCHI (A.), Initiation aux sciences historiques, Paris, Nathan
- \* PESCHANSKI (D.) et autres, Histoire politique et sciences sociales, Paris,
- PROST (A.), 12 leçons sur l'histoire, Paris, Le Seuil, 1995. \* RANCIERE (J.), Les mots de l'histoire, Essai de poétique du savoir, Paris,
- \* REMOND (A.) et autres, être historien Aujourd'hul, Paris, Unesco; 1988.
- \* RICHARD (Michel): La pensée contemporaine: Les grands courants, Paris, chronique sociale, édit Le Cerf ; 1978. RICŒur (P.).
- Histoire et vérité, Seuil, Paris, 1955.
- Temps et récit ; (3tomes), Paris, Le Seuil, 1983 -85.
- \* RIOUX (J. P.) et autres ; Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997.
- \* SIMON (M.) : Comprendre les idéologies : les croyances, les idées et les valeurs, Paris ; chronique sociale, édit. Le Cerf, 1978.
- \* SOULET (J. F.): L'histoire immédiate, Paris, P.U.F. 1994.
- \* SPENGLER (O.) : Le déclin de l'Occident : Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle, 2 T. (Traduction), Paris, Gallimard, 1948 et 1976.
- \* TETART (P. H.): Petite histoire des historiens, Paris, Colin, 1998.
- \* THUILLIER (G.) et TULARD (J.): Les écoles historiques, P.U.F., 2ème édition, 1993,
- \* TODOROV (T.) et autres : Qu'est ce que le structuralisme ? Paris, Le Seuil, 1968.
- \* VERHAEGEN (B.): Introduction à l'histoire immédiate, Duculot, Belgique, 1974,
- \* VEYNE (P.): Comment on écrit l'histoire, essal d'épistémologie, Paris, Le Seuil, 1971.
- \* WALLERSTEIN (I.): The end of the world as we know it : social science for the twenty first century, Minneapolis University of Minnesota Press;
- \*Annales (Revue), Histoire et sciences sociales. Un tournant critique ?.
- \* Autrement (Revue), N° 88, mars 1987, Paris, (passion du passé : Les fabricants d'histoire, leur rêve et leurs batailles. \*BERTAUX(P.): L'approche biographique, sa validité méthodologique,

ses potentialités dans les cahlers Internationaux de sociologie, Numéro spécial, Histoire et vie sociale, Volume 69, 1980.

\* Le Débat (Revue) : Histoire et Historiens, n° 92, 1996, Paris.

- \* Diogène (Revue): La responsabilité sociale de l'historian, Paris, n° 168, 1994.
- \* HOBSBAWN (E. J.) : L'historien entre la quête d'iniversalité et la quête d'identité, Revue Diogène, n° 168, 1994
- \*LEGOFF (J.), Comment écrire une biographie nistorique aujourd'hui, Le Débat, (France), n° 54, 1989.
- \* La Magazine littéraire (Revue), Paris, nov, 2001, La phénémologie, une philosophie pour notre monde.
- \*Le Nouvel Observateur (Revue): Hors Série, N° 52, oct, nov, 2003, Karl Marx, le penseur du 3 millénaire? comment échapper à la marchandisation du monde.
- \* Sciences Humaines (Revue), Un siècle de sciences humaines (1900 -2000), numéro spécial, Auxerre (France).
- \* Sciences Humaines (Revue): L'histoire aujourd'hui, sep, oct, 1997, Auxerre, (France).
- \* Sciences Humaines (Revue): Bibliothèque idéale des sciences humaines, Hors série, Paris, sep, oct, nov, 2003.

# الفهرس

| 5   | المقدمة الأمار: في مدد كارتها                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | الفصل الأول: في معنى كلمة تاريخ                                                     |
| 13  | الفرط الثانية: المثل خالانسانيان                                                    |
| 37  | الفصل الثاني: المؤرخ الإنسانوي                                                      |
|     | الفصل الثالث: المؤرخ العقلاني                                                       |
| 67  | الفصل الرابع: المؤرخ الرومنطيقي                                                     |
| 81  | الفصل الخامس: المؤرّخ الوضعي                                                        |
| 99  | الفصل السادس: المؤرّخ التّاريخانيّ                                                  |
| 121 | الفصل السابع: المؤرّخ الماركسي                                                      |
| 147 | الفصل الثامن: المؤرّخ البنيوي                                                       |
| 361 | الفصل التامن. المورح البيوي                                                         |
| 177 | الفصل التاسع: المؤدّخ الفرويديّ<br>الفصل التاسع: المؤدّخ الفرويديّ                  |
| 195 | الفصل التاسع: المؤرخ الفرويدي التسميد.<br>الفصل العاشر: مؤرّخ «الحوليّات» الفرنسيّة |
|     | • 110 4 .                                                                           |
|     | الفصل الحادي عشر: فيلسوف التاريخ<br>الفصل الثاني عشر: مؤرّخ اليوم                   |

### الدكتور الهادي التيمومي

#### # المنجز العلمي

- من مواليد 13 01 1949 بالكَبَّارة (نصر الله) القيروان (تونس)
- الإجازة في التاريخ، كلّية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس (1971)
- دكتوراه حلقة ثالثة، جامعة NICE (فرنسا)، 1975 (اختصاص تاريخ معاصر).
  - دكتوراه دولة، جامعة تونس الأولى، 1997 (اختصاص تاريخ معاصر).
- يعمل حاليا أستاذًا في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، شارع 9 أفريل
   1938، 94، تونس، 1007.
  - نشر المؤلفات التالية (علاوة على الكثير من المقالات بالعربية والفرنسية).
- النشاط الصهيوني بتونس (1948 1897) دار محمد علي، 1982 (الطبعة الثانية 2001).
  - نقابات الأعراف التونسيين (1955 1932)، دار محمد على، 1983.
- انتفاضات الفلاحين في تاريخ تونس المعاصر: مثال 1908، بيت الحكمة،
   تونس، 1994.
- الجدل حول الإمبريالية منذ بداياته إلى اليوم (مع مقدمة لسمير أمين) دار عمد على (نونس) دار الفارابي (بيروت) 1994 (الطبعة الأولى). تونس (2004) (الطبعة الثانية).
  - تاريخ تونس الاجتهاعي (1956 1881)، دار محمد علي، 1997.
- الاستعمار الرأسماني والتشكيلات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية: الكادحون الخمّاسة في الأرياف التونسية (1943 1861)، جزءان، دار محمد علي، كلّية العلوم الإنسانية بتونس، 1999، (دكتوراه الدولة).
- في أصول الحركة القوميّة العربيّة (1920 1839): دار محمد علي، 2002،

(طبعة ثانية 2007).

- مفهوم التاريخ وتاريخ المفهوم في العالم الغرب من التَّهضة إلى العولمة، دار
  - -تونس 1987 1956: دار محمد علي، 2006 (طبعة ثانية 2008).
  - الغاثب في تأويلات العمران البشري الخلدوني: دار عمد علي، 2007.

GÉNEALOGIE D'UN RETARD HISTORIQUE : (Le

Maghreb pré-moderne), Tunis, Edit. Mohamed Ali, 2011.

- تونس والتحديث: أول دستور في العالم الإسلامي، تونس، دار عمد علي، .2010
- تونس في التّاريخ من جديد: 14 جانفي 2011، تونس، دار محمد علي، 2011
- خدعة الاستبداد الناعم: 23 سنة من حكم بن علي، تونس، دار محمد علي،
  - المدارس التاريخية الحديثة 2013.

في مجال الترجمة:

تعریب کتاب:

MZALI (M.S.) : L'évolution économique de la Tunisie. (1820-1920), 1990

(طبع بيت الحكمة)

- Dictionnaire critique du MARXISME تعريب 9 مقالات من

(طبع دار الفارابي (بيروت) ودار محمد علي (تونس) 2003.

تعریب کتاب: Grammaire des civilisations : باب کتاب

المنظمة العربيّة للترجمة - بيروت، 2009 تعريب مقال عن نمط الإنتاج الأسيوي لموريس غوديلييه في. جماعي (إشراف المؤلف وتقديمه): نظريات المعرفة التَّارِيخيَّة وفلسفات التَّاريخ في العالم الغربي في النصف الثَّاني من القرن 20، تونس، بيت الحكمة، 2009.

البريد الألكتروني: tim.hed@voila.lr

د. الهادي التيمومي

### المدارس التاريخية الحديثة

هؤلاء من بين الذين صنعوا علم التاريخ في العالم الغربي في الأزمنة الحديثة







تونس برید الکترونی: edition modalis-tunet in موقع الکترونی: www.clation-modali.com

بيروث - القاهرة - تونس بريد الكتروني: durattanwer@gmail.com بريد الكتروني: durattanwer@gmail.com